



ٳڹڹٳڋڶٳڵڮۻڹؿ ٳؿڣڔڶڸۅۻڹؾڔٵ ؠڮڹڶؽڟ ۼڮڹڶؽڟ حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الثانية ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ا بن المراب المر

لِلامَامُ عَلِيِّ بْنِ أَدِيْطِ النِّ عَلَيْتَ لِمِ

تأليف المؤرِّخ وَالنسَّابَة اَبِلُحُسَن عَلِيْ الْمُسَيِّن بُرْ عَلِيِّ الْمُؤرِّخ وَالنسَّان بُرْ عَلِيِّ المُؤرِّخ المُؤرِّخ المُؤرِّخ النَّمَ بُنَّ المَرْف عَام ٣٤٦ هـ."



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التدارجم التحميم

### ترجمة المؤلف

### المسعودي :

هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الهذلي (١) .

ولكونه من ذرية عبدالله بن مسعود الصحابي قيل له المسعودي(٢) .

وهو جد الشيخ الطوسي(٣) لأمَّه .

ولد في «بابل» كما نص عليه في مروج الذهب ج ١ ص ٢٧٣ عند وصف الأرض والبلدان وحنين النفوس للأوطان قال: « وأوسط الأقاليم الإقليم الذي ولدنا به وإن كانت الأيام أنأت بيننا وبينه وساحقت مسافتنا عنه وولدت في قلوبنا الحنين إليه إذ كان وطننا ومسقطنا وهو إقليم بابل وقد كان هذا الإقليم عند ملوك الفرس جليلًا وقدره عظيماً الخ.

وحينئلًا فلا موقع لقول ابن النديم في الفهرست ص ٢١٩ انه من أهل المغرب .

<sup>(</sup>١) الخلاصة للحلى ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) آداب اللغة العربية جرجي زيدان ج ٢ ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) رياض العلماء مخطوط.

نشأ في بغداد وأقام بها زماناً وبمصر أكثر ، ودخل البصرة فلقي بها أبا خليفة الجمحي (١) ورحل في طلب العلم إلى أقصى البلاد فطاف فارس وكرمان سنة ٣٠٩ حتى استقر في اصطخر ، وفي السنة التالية قصد الهند إلى ملثان والمنصورة ثم عطف إلى كنباية فصيمور فسرنديب (سيلان) ومن هناك ركب البحر إلى بلاد الصين ، وطاف البحر الهندي إلى مداغسكر وعاد إلى عمان ورحل رحلة أخرى سنة ٣١٤ إلى ما وراء أذربيجان وجرجان ثم إلى الشام وفلسطين وفي سنة ٣٣٢ جاء إلى أنطاكية والثغور الشامية إلى دمشق واستقر أخيراً بمصر ونزل الفسطاط سنة أنطاكية والثغور الشامية إلى دمشق واستقر أخيراً بمصر ونزل الفسطاط سنة

#### عقيدتيه:

كان إماميًا اثني عشرياً ومن الأجالًاء الثقات وقد اعترف بـذلـك علماؤنا الأعلام ففي الخلاصة للعلامة الحلي ثقة من أصحابنا.

ولم يتعقّب عليه الشهيد الثاني في حواشي الخلاصة .

وفي ريـاض العلماء للمـولىٰ عبدالله المعـروف بالأفنـدي كـان شيخـاً جليلًا متقدماً في أصحابنا الإمامية عاصر الصُّدوق عليه الرحمة .

ثم حكىٰ عن السيد الداماد في حاشيته على اختيار رجال الكشي للشيخ الطوسي أنه قال شيخ جليل ثقة ثبت مأمون الحديث عند العامة والخاصة.

وعده المجلسي قدَّس سره في الوجيزة من الممدوحين وفي البحار

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية للسبكي ج ٢ ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) أداب اللغة العربية ج ٢ ص ٣١٣ ومعجم المطبوعات ج ٢ ص ١٧٤٣.

<sup>(</sup>٣) لسان الميزانج ٤ ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ج ٢ ص ٣٧١.

ج ١ فصل ٢ ذكر ان النجاشي عدُّه من رواة الشيعة ولم يتعقب عليه .

وفي فرج المهموم للسيد ابن طاووس من العاملين بالنجوم ، الشيخ الفاضل الشيعي على بن الحسين المسعودي صاحب مروج الذهب .

وقـــال ابن إدريس الحلي في الســرائـــر في كتــاب الحـــج : هـــو من مصنفى أصحابنا معتقد للحق .

وقـــال أبـو علي الحــائـري في منتهىٰ المقــال هـو من جلة العلمــاء الإمـاميـة ومن قـدمـاء الفضــلاء الاثني عشـريــة ولم أقف إلى الآن على من توقَّف في تشيّع هذا الرجل .

وفي روضات الجنَّات اشتهـر بين العامـة بـأنـه شيعي المـذهب، ثم ذكر الشواهد على تشيّعه وانه من الإمامية الاثني عشرية .

وحكىٰ خاتمة المحدثين ميرزا محمد حسين النوري قدّس سرّه في خاتمة المستدرك ج ٣ ص ٣١٠ كلمات العلماء في عددة من ثقات الإمامية ، ثم قال : ولم يطعن عليه إلاّ في تصنيف مروج الدهب ، وليس بشيء ، إذ هو بمرأى من هؤلاء ومسمع ، والمتأمل في خباياه ، يستخرج ما كان مكتوماً في سريرته ، فإنه ذكر من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام المقتضية لأحقيّته بالخلافة شيئاً كثيراً ، كحديث المنزلة والعير والغدير والاخوة ، وأصرح من ذلك ما ذكره في مروج الذهب ج ١ ، ص ١٧ عند ذكر المبدأ وشأن الخليفة ونص ما قال :

« وروي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إن الله حين شاء تقدير الخليقة وذرء البرية وإبداع المبدعات نصب الخلق في صور كالهباء قبل دحو الأرض ، ورفع السماء وهو في انفراد ملكوته وتوحد جبروته ، فأتاح نوراً من نوره فلمع ، ونزع قبساً من ضيائه فسطع ، ثم اجتمع النور في وسط تلك الصورة الخفية ، فوافق ذلك صورة نبينا محمد (ص) ، فقال الله عزّ من قائل : أنت المختار

المنتجب وعندك مستودع نوري وكنوز هدايتي ، من أجلك أسطح البطحاء وأموج الماء وأرفع السماء وأجعل الثواب والعقاب والجنة والنار وأنصب أهل بيتك للهداية وأوتيهم من مكنون علمي ما لا يشكل عليهم دقيق ، ولا يعييهم خفي ، واجعلهم حجتي على بريتي والمنبهين على قدرتي ووحدانيتي .

ثم أخذ الله الشهادة عليهم بالربوبية والاخلاص بالوحدانية ، فقبل أخذ ما أخذ جل شأنه ببصائر الخلق ، انتخب محمداً وآله ، وأراهم أن الهداية معه ، والنور له ، والإمامة في آله ، تقديماً لِسُنَّة العدل ، وليكون الاعتذار متقدماً ، ثم أخفى الله الخليقة في غيبه وغيبها في مكنون علمه .

إلى أن قبال: فكان حظ آدم من الخيير منا آواه من مستودع نبورننا ، ولم ينزل الله يخبأ النبور تحت النزمان ، إلى أن وصل إلى محمد (ص) في ظاهر الفترات ، فدعا النَّاس ظاهراً وباطناً ، وندبهم سراً وإعلاناً .

واستدعىٰ عليه السلام التنبيه على العهد الذي قـدَّمه إلى الـذر، قبل النسل ، فمن وافقه واقتبس من مصباح النور المقدم ، اهتدى إلى سيره واستبان واضح أمره ، ومن ألبسته الغفلة استحق السخط .

ثم انتقل النور إلى غسرائنونا ، ولمع في أثمتنا ، فنحن أنسوار السماء ، وأنوار الأرض ، فبنا النجاة ، ومنا مكنون العلم ، وإلينا مصير الأمور ، وبمهدينا تنقطع الحجج ، خاتمة الأثمة ، ومنقذ الأمّة ، وغاية النور ، ومصدر الأمور ، فنحن أفضل المخلوقين ، وأشرف الموحدين ، وحجج رب العالمين ، فليهنأ بالنعمة من تمسك بولايتنا ، وقبض عروتنا(۱).

<sup>(</sup>١) ذكره في مستدرك نهج البلاغة (٣٢) لكاشف الغطاء (دار الأندلس).

فهذا ما روي عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أمير علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه ولم نتعرض لكثير من أسانيد هذه الاخبار وطرقها ، لأنَّا قد آتينا على جميع ذكرها ، واتصالها في النقل بمن ذكرناها عنه ، وعزوناها إليه فيما سلف من كتبنا خوف الاكثار والتطويل في هذا الكتاب .

وعلى هذا فلا موقع لما في لسان الميزان ج ٤ ص ٢٢٥ من أنه شيعي معتزلي ، وحيث لم يتحققه السبكي نسبه إلى القيل ، فقال في طبقات الشافعية ج ٢ ، ص ٣٠٧ ، قيل : كان معتزلي العقيدة .

#### مؤلفاتيه:

ذكر النجاشي في الرجال ص ١٧٨ له كتاب المقالات في أصول المديانات والزلف ، والاستبصار ، وبشر الحياة ، وبشر الأبرار ، والصفوة في الإمامة والهداية إلى تحقيق الولاية ، المعالي في الدرجات ، والإبانة في أصول الديانات وإثبات الوصية . رسالة إلى ابن صفوة المصيصي ، أخبار الزمان من الأمم الماضية والأحوال الخالية ، مروج الذهب .

#### الفهرسيت:

وفي أمل الأمل للحر العاملي نقلًا عن حواشي الشهيد على الخلاصة ان له كتاب الانتصار، وآخر اسمه الاستبصار، وآخر أكبر من مروج الذهب اسمه الأوسط، وآخر أسماه القضاء والتجارب والنصرة ومزاهر الأخبار وطرائف الآثار وحدائق الأزهار في أخبار آل محمد (ع)، والواجب في الاحكام اللوازب.

وفي روضات الجنات ص ٣٧٩ لـه كتاب ذخائر العلوم ، وما كان في سالف الدهـور ، والرسائل والاستـذكار ، لما مرَّ في سالف الأعصار ، والتـاريخ في أخبـار الأمم من العـرب والعجم ، والتنبيـه ، والإشـراف ، وخزائن الملك ، وسر العـالمين ، والبيان في أسمـاء الأئمة ، وكتـاب أخبار الخوارج ، وفي بعض المواضع المعتبرة لـ كتاب الأدعيـة نسبه إليـ ه الكفعمي في مصباحه .

وفي فهرست ابن النديم ص ٢١٩ له أسماء القرابات والرسائل وفي لسان الميزان لابن حجرج ٤ ، ص ٢٢٤ ، له كتاب التعيين للخليفة الماضي ، وفي فوات الوفيات للكتبي ج ٢ ، ص ٤٥ ، له كتاب البيان في أسماء الأئمة ياقوت في المعجم ج ١٣ ، ص ٩٤ .

### كتاب إثبات الوصية:

ذكره النجاشي في الرجال.

والعلامة الحلى في الخلاصة.

والشهيد الثاني في الحاشية عليها.

والمجلسي عند ذكر الكتب التي ينقل عنها في البحار.

وأبو علي الحائري في منتهى المقال.

والخونساري في روضات الجنات .

والمحدث النوري في خاتمة المستدرك ج ٣ ، ص ٣١٠.

والشيخ العلَّامة الشيخ عبدالله المامقاني في تنقيح المقال ، ولعلَّ ما ذكره ياقوت في المعجم .

والكتبي في فوات الوفيات من البيان في أسماء الأئمة عين إثبات الموصية ، كما أن ما ذكره ابن حجر في لسان الميزان من كتاب تعيين الخليفة الماضى ، لعلَّه يوافقه .

والحجة الإمام كماشف الغطاء في كتمابه أصل الشيعمة وأصولهما في ص ( ) من طبعته الخامسة .

والعللَّمة الشيخ آغا بنزرك الطهراني في كتابه (اللذريعة) إلى تصانيف الشيعة في الجزء الأول.

# بِسْم ِ ٱللَّهِ ٱلْرَّحْمٰنِ ٱلْرَّحِيْم بيان جنود العقل وجنود الجهل

الحمــد لله رب العــالمين والعــاقبــة للمتقين ، ولا عــدوان إلاّ علم، النظالمين ، وصلَّىٰ الله على سيدنا محمد وآله الطيبين النظاهرين (روي ) عن عالم أهل البيت عليهم السلام أنه قال لشيعته : اعلموا العقل وجنوده واعرفوا الجهل وجنوده تهتدوا ، فقيل له : إنا لا نعرف إلَّا ما عرَّفتنا ، فقال عليه السلام : إن الله جلِّ وعلا خلق العقل وهـو أول خلق خلقه من الروحانيين من يمين العرش من نوره ، فقال له : أدبر فأدبر ، ثم قال له : أقبل فأقبل ، فقال له : خلقتك خلقاً عظيماً ، وكرَّمتك على جميع خلقى ، ثم خلق الجهل من البحر الأجّاج الظلماني ، فقال له : أدبر فلم يدبر ، ثم قال له : أقبل فلم يقبل ، فلعنه وقال له : استكبرت ، ثم جعل للعقل خمساً وسبعين جنداً ، فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل أضمر له العداوة ، وقال : يا رب هذا خلق مثلى خلقته وكرُّمته وقويته بالجنود وأنا ضده فتضعفني ولا يكبون لي قبوة فأعطني من الجنبد مثـل ما أعـطيته ، فقـال : نعم ، فإن عصيت بعـد ذلك أخـرجتـك وجنـودك من رحمتي . قبال : قد رضيت ، فبأعطاه خمساً وسبعين جنداً ، فكبان مبا أعطاهما من الجنود ما فسَّره العالم (ع) وهو كما يوضع في الجهة التي تتلوها إن شاء الله تعالى .

# جند العقل:

الخير وزير العقل ، الاخلاص ، العلم ، التهيئة ، الرفق ، الستر ، النفس ، الصبر ، التذكر ، الشوبة ، الدعاء ، التصديق ، الإسلام ، الشهامة ، المداراة ، البركة ، الرهبة ، الحلم ، النظافة ، الراحة ، الحفظ ، المواساة ، النشاط ، السلامة ، الحق ، الإيمان ، الطمع في العفران ، سلامة العيب ، البر للوالدين ، الصمت ، العفو ، السهولة ، الحكمة ، المودة ، الفرح ، الألفة ، العدل ، الأمانية ، التوكل ، الصلاة ، العفة ، الحقيقة ، التقية ، الرحمة ، الصفا [الصفح] ، السوقار ، الاستغفار ، السخاء ، الحب في الله عيز وجل ، الفهم ، الصوم ، الزهد ، التواضع ، الانصاف ، الحياء ، الغنى بالله عز وجل ، التعطف ، المحافظة ، الاغضاء ، الصدق ، الرجاء ، المعرفة ، الجهاد ، الكتمان ، التؤده ، الاستسلام ، القصد ، العافية ، القناعة ، الوفاء ، الشكر ، الرضاء ، السرافة ، الحج ، صون الحديث ، المعرفو ، التسليم ، القين ، القوام ، السعادة ، الطاعة .

#### جند الجهل:

الشروزير الجهل ، الكفران ، البلادة ، المكاشفة ، الخرق ، التبرج ، الجحود ، الكفر ، الطمع ، المماكرة ، الجرأة ، الاضاعة ، التبطاول ، الباطل . الحرص ، التهتك ، العقوق ، الافطار ، البلاء ، الخيانة ، الغباوة ، الرعنة ، الرياء ، السفه ، الجور ، القنوط ، الانكار ، الافساء ، الكبر ، الهذر ، البغض ، السخط ، الغلظة ، النميمسة ، الافساء ، الكبر ، الهذر ، الشوب ، الجهل ، الغضب ، المنكر ، التسرع ، الاذاعة ، الكذب ، الشوب ، الجهل ، الغضب ، المنكر ، الحمية ، الاستكبار ، العدوان ، الخلع ، المحق ، البلوى ، الشره ، المعصية ، التجبر ، الشك ، الفرقة ، المكاثرة ، الشقاوة ، الاستنكاف ، المعصية ، الجزع ، البخل ، السهو ، الاصرار ، الكشل ، الغسد ،

الحرص لغير الله ، التعب ، النسيان ، المنع ، الحرن ، الحقد ، النكسول ، الصعوبة ، الهوى ، العداوة ، القساوة ، نبذ الميشاق ، الانتقام ، الخفة ، الاغترار ، القحة ، البغي ، الفقر ، القطيعة ، التهاون ، العصبية .

فلا يجمع هذه الخصال كلها التي هي جنود العقل إلا نبي أو وصي نبي أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان ، فأما سائر المؤمنين فلا يخلو أحدهم من بعض هذه الجنود للخير ، حتى إذا استكمل وصفا من جنود الجهل ، كان في الدرجة العليا مع الأنبياء تدرك معرفة العقل وجنوده بمجانبة الجهل وجنوده (١).

# خلق الجن والنسناس وسجود الملائكة لآدم (ع) :

(وروي) أن الله جلّ وعلا خلق الجن والنسناس، وأسكنهم الأرض، فسفكوا الدماء، وغيروا وبدلوا، فأهبط الله إبليس اللعين في جند من الملائكة، وكان اسمه عزازيل، فأبادوا الجن والنسناس إلى أطراف الأرض، وسكن إبليس ومن معه العمران، وكان يحكم بين أهل الأرض، ويتشبه بالملائكة، ولم يكن منهم، ويظهر الطاعة لله عز وجل ، ويبطن المعصية، ثم لعنه الله، وأظهر معصية الله، وحكم بخلاف ما أمر الله وغير وبدل، فلما أراد جلّ وعلا أن يخلق آدم عليه السلام، وذلك بعد أن مضى للجن والنسناس سبعة آلاف سنة، وبعد أن مضى لإبليس لعنه الله، حين من المدهر، كشف عن أطابق السماوات، ثم قال للملائكة: انظروا إلى أهل الأرض من خلقي، فلما رأى الملائكة الفساد في الأرض وسفك الدماء، عيظم ذلك عليهم، وأوحى الله إليهم: ﴿ إِنّي جاعل في الأرض خليفة ﴾ يكون حجة لى

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (٢١/١) عن الصادق (ع) باختسلاف كبيـر في الألفــاظ وتـرتيـــ الفقرات . وروي مثله في تحف العقول ٢٩٦ والعلل ١١٤.

علىٰ من في أرضي على خلقي ، فقالت الملائكة : ﴿ أَتَجَعَلُ فَيُهَا مَن يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدّس لك ﴾ فقالوا: اجعله منا فإنا لا نفسد في الأرض ولا نسفك الدماء، فقال: ﴿ إِنِّي أعلم ما لا تعلمون ﴾ إني أريد أن أخلق خلقاً بيدي ، وأجعل من ذريته أنبياء مرسلين وعباداً أئمة مهمديين ، أجعلهم خلفاء على خلقي ، وحججاً ينهاونهم عن معصيتي ، وينذرونهم من علاابي ويهدونهم إلى طاعتي ، ويسلكون بهم إلى سبيلي ، وابتر النسناس عن أرضي وأهل مسردة الجن العصاة عن بريتي وخلقي وأسكنهم في الهواء وفي أقطار الأرض وأجعل بين الخلق وبين الجن حجاباً ، فلا يسرى نسل حلقي الجن ولا يجالسونهم ، فقالت الملائكة : ﴿ لا علم لنا إلَّا ما علمتنا إنك أنت العمزيز الحكيم ﴾(١) . قال الله عزَّ وجلُّ : ﴿ إِنِّي خالق بشراً من طين من صلصال من حماً مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا لسه ساجدين ﴾ (٢) وكان ذلك تقدمة من الله عز وجل في آدم (ع) قبل أن يخلقه احتجاجاً به عليهم ، قال : فاغترف تبارك وتعالى من ذات اليمين بيمينه غرفة من الماء العذب الفرات فصلصلها فجمدت ، ثم قبال لها: منك أخلق النبيين والمرسلين وعبادى الصالحين الأثمة المهديين والمدعاة إلى الجنة واتباعهم إلى يموم القيامة ولا أبالي : ﴿ ولا أسأل عمَّا أفعل وهم يسألون ﴾ (٣) يعني خلقه ، ثم اغترف غرفة من الماء الماليح الأجّاج من ذات الشمال فصلصلها فجمدت ، فقال لها : منك أخلق الخنازير والفراعنة وأثمة الكفر والدعاة إلى النار وأتباعهم إلى ينوم القيامة ، وشرط جـلُّ وعـزُّ في هؤلاء البــداء ثم خلط الـطينتين جميعـــأ ، ثم اكفـاهـمــا مثله قدام عرشه<sup>(٤)</sup> .

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٣٠ و٣٢.
 (٢) سورة الحجر ، الآية : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢٣ ﴿ لا يسأل عمَّا يفعل وهم يسألون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البرهان (٧٦/١) ج ٥ ببعض الاختلاف.

(وروي) أن الله جلً وعلا فرق الطينتين، ثم رفع لهما ناراً فقال لهما: ادخلوها ناري، فدخلها أصحاب اليمين، فكان أول من دخلها محمد وآل محمد عليهم السلام، ثم اتبعهم أولو العزم من السرسل وأوصياءهم وأتباعهم، فكانت عليهم برداً وسلاماً، وأبئ أصحاب الشمال أن يدخلوها، فقال للجميع: كونوا طيناً بإذني، ثم خلق منه آدم، قال : فمن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء، ومن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء، وقال العالم عليه السلام الذي حدّثه من شيعته ومواليه: فما رأيت من فرق أصحابك وخلقهم ما أصاب من لطخ أصحاب الشمال، وما رأيت من حسن سيماء ووقار أعدائك ما أصاب من لطخ أصحاب اليمين (۱).

( وروي ) ان الله جل وعز أحمد عليهم الميثاق بالتوحيد والرسالة والإمامة وثبّت المعرفة في قلوبهم ، ونسوا الموقف وسيمذكرونه ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه (٢)

وقال رسول الله (ص) كل مولود يبولند على الفيطرة (٢) ، يعني تلك المعرفة ان يقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين .

(وروي) أنه سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض من عذبها ومالحها ، ومرها ومنتنها ، فجعلت الملوحة في العينين ، ولولا ذلك لذابتا وجعلت المرارة في الأذنين ، ولولا ذلك لدخلها الهوام ، وجعل النتن في الأنف ليجد الإنسان الروائح الطيبة وجعلت العذوبة في الفم ليجد به لذة المطعم والمشرب(ع) ، ولما خلق الله تعالى آدم عليه

<sup>(</sup>۱) روى مثله في علل الشرائع باب النوادر (ج ۸۱ ص ۲۰۸) وبصائر الدرجات للصفار.

<sup>(</sup>٢) التوحيد للصدوق باب ٥٣ ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) التوحيد ص ٣٣١ ج ٩.

<sup>(</sup>٤) روى مثله في علل الشرائع (بــاب ٢ ج ١) و(١/١٠) والنوادر ج ٩ ، وفيهــا أن اسم الأرض الرابعة آديم وخلق آدم منها . وتفسير البرهان (١/٧٨) ج ٩ .

السلام ، ونفخ فيـه الروح وأمـر بالسجـود له ، وإنمـا كان السجـود لله تبارك وتعالى والطاعـة لأدم (ع) وامتنع إبليس حسـداً لـه وطغيـانـاً، وقــال: ﴿ خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ (١) وأخـطأ إبليس اللعين في القيـاس لأن له الطين الذي خلق منه آدم أنسور من النار ، لأن النسار من الشجر والشجر من العلين ، ثم قال إبليس : يا رب اعفني من السجود لأدم حتى أعبدك عبادة لم يعبدك منها أحد ، فأوحى الله تعمالي لست أقبل شيئاً من عبادتك إلا الطاعة لآدم ، فأبي إبليس اللعين ذلك ، فلعنه الله وغضب عليه ، وأمر الملائكة بإخراجه ، ثم قال لـه : ﴿ وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يسوم السوقت المعلوم ﴾ (٢) فسال العالم عن السبب في إجابته إلى الانظار، فقال لمه: إنه لما هبط إلى الأرض تحكم فيها وغيَّر وبدل فغضب الله عليه فسجد أربعة آلاف سنة سجدة واحدة ، فجعل الله تلك السجدة سبباً لـلإجابـة للنظرة إلى قيـام صاحب الأمـر (ع) وهو يـوم الـوقت المعلوم ، قال ، فقال اللعين : ﴿ فبعنزتك لأغوينهم أجمعين إلَّا عبادك منهم المخلصين ﴾ فسروي أنسه لا سلطان لإبليس على المؤمنين في إخراجهم من ولاية أمير المؤمنين (ع) إلى ولاية الجبت والطاغبوت ولسه عليهم سلطان فيما سوى ذلك(٣) .

(وروي) أن رجلًا سأل العالم عليه السلام عن قلول الله علي وجلً : ﴿ وَلَلْكَ الْأَيَامِ نَدَاوِلُهَا بِينِ النّاسِ ﴾ (٤) فقال : ما زال منذ خلق الله آدم في كل زمان دولتين دولة لله جلً وعز وهي دولة الأنبياء

<sup>(</sup>١) سورة صّ ، الآية : ٧٦. ومثله في تفسير البرهان (١/٧٧).

<sup>(</sup>٢) سورة ص ، الآية : ٧٨ - ٨٢ ، وخبر الوقت المعلوم في علل الشرائع باب ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) مثله في تفسير البرهان (٢/ ٣٨٤) (سورة النحل ، الآية : ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية : ١٤٠ ، ومثله في تفسير البرهان (٣١٨/١) عن العياشي .

والأوصياء ، ودولة لإبليس ، فإذا كانت الدولة لـلانبياء والأوصياء عبد الله نبيه في الطاهر ، وإذا كانت دولة إبليس لعنه الله عبد الله في السر .

# هبوط أدم (ع) من الجنة إلى الأرض:

قال وكان مكث أدم في الجنة فيما روي سبع ساعات الدنيا ، روي أنه دخلها صال زوال الشمس ، وخرج قبل أن تغيب ، وأنها كانت جنة نطلع فيه الشمس والقمر ، ولو كانت جنة الخلد لما أخرج منها ، وأنه لمّا داق السحرة انشرعت عنه رينته ، وكان عليه أحسن الثياب ، وأنفس الجواهر فاستر سورق الموز ، ثم أمر الله جلّ وعزّ الملائكة بإخراجه فاخذوا بسده لبخرجيه ، ففال : اللهم بحق محمد وعلى والحسن والمحسين تب عليّ ، فيناوحي الله إليه اهبط إلى الأرض حتى أتوب عليك ، فهبط وأهبط معه من الحمرات ، فلما استوى على الأرض مدّ بصره فرأى إبليس قد سبقه إلى الأرض (١) .

(وروي) أنه لم يصعد آدم شجرة إلا صعد إبليس بحياله شجرة مثلها، فرفع آدم يده، ثم قال: يا رب إنك تعلم اني لم أطقه وأنا في جوارك، وقد أهبطته معي إلى الأرض حتى أطيقه، فأوحى الله إليه يا آدم السيئة سيئة والحسنة عشر إلى سبعمائة، قال: يا رب زدني، فأوحى الله إليه، لا يأتي أحد من ولدك بمثل الجبال من الذنوب، ثم يتوب منها إلا غفرت له، قال: يا رب زدني، فأوحى الله إليه أغفر الذنوب ولا أبالي، قال: حسبي، فقال إبليس: قد حلت بيني وبينه ومنعتني منه، فأوحى الله إليه إنه لا يولد له ولد إلا ولد لك ولدان، قال: يا رب، زدني فأوحى الله إليه إنه لا يولد له ولد إلا ولد لك ولدان، قال: يا رب، زدني فأوحى الله إليه: ﴿ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ﴾ قال: حسبي. فصار اللعين ضداً لآدم (ع) وولده من ذلك الوقت (٢٠).

<sup>(</sup>١) مناه في الدهان (١/٧٩). (٢) ت. البرهان (١/٧٧) والآية في النساء ١٢٠.

(وروي) في قول الله عزَّ وجلً : ﴿ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً ﴾ (١) قال : عهد إليه في النبي والأئمة صلَّىٰ الله عليهم فلم يكن له منهم عزيمة أي قوة ، وإنما سموا أولوا العزم لأن الله جلً ذكره لما عهد إليهم في اللذي أجمع عزمهم أن ذلك كذلك (٢) ، وقد هبط آدم على الصفا وحواء على المروة فاشتق للجبلين هذان الاسمان (٣) ، وكان جبرئيل لآدم (ع) يأتيهما بأرزاقهما من الجنة ، ثم احتبس الرزق عنهما فاشتد جوعهما فنزلا إلى الوادي بين الصفا والمروة فالتقيا وأكلا من ثمره .

( وروي ) في خبر آخر أمر الحنطة والطحين والعجين والخبز ، قال : ولم يكن آدم يقارب حواء ، وقال هو لها إنما فرَّق بيننا في الهبوط لأنك قد حرَّمت عليَّ فمكثنا ما شاء الله على تلك الحال ، ثم هبط جبرئيل (ع) وكان من خبر حج آدم والجمع بينه وبين حواء ما قصّ به (٤) .

### قصة هابيل وقابيل:

ومن مولد هابيل وقابيل ونشؤهما فكان هابيل راعي غنم ، وقابيل حراثاً ، فقال لهما آدم (ع) : إني أحب أن تتقربا إلى الله عز ذكره بقربان ، فلعله أن يتقبل منكما فتقر ما بذلك عيني ، فانطلق هابيل إلى أكبر كبش في غنمه فقربه وانطلق قابيل إلى شر ما كان له من الطعام والقصر فقربه ، فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل ، فحسد أخاه وأظهر عداوته ثم أخذ حجراً فقبض رأس أخيه هابيل به حتى قتله

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآية : ١١٥.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع باب ١٠١ ، ج ١ .

<sup>(</sup>٣) مثله في العلل باب ١٦٥ ج ١ وتفسير البرهان (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٤) تفسير البرهان (١/ ٨٥) ج ١٥.

وكان من قصة الغراب والدفن ما قص الله به ، ورجع قابيل إلى آدم فلما لم ير معه أخاه هابيل قال له : أين تركت أخاك ؟ قال له قابيل الرسلتني راعياً لابنك ، قال له : انطلق مهي إلى الموضع الذي فقدته فيه ، فلما بلغ المكان ورأى آدم (ع) أثر قتل هابيل اشتد حزنه عليه ، ولعن قابيل ونودي من السماء لعنت كما قتلت أخاك ، ولعن آدم الأرض كما بلعت دم هابيل ، فانبعثت الأرض بعد ذلك دماً وصار يجمد عليها ويجف ، وانصرف آدم حزيناً فبكي على هابيل أربعين يوماً ، فأوحى الله إليه إلي أهب لك مكانه غلاماً أجعله خليفتك ووارث علمك فولد له شيث وهو هبة الله (١) ، فأوحى الله إليه أن سمه في اليوم السابع فجرت سنة فلما شب وكبر أوحى الله إليه إني متوفيك ورافعك إليًّ يوم فجرت سنة فلما شب وكبر أوحى الله إليه إني متوفيك ورافعك إليًّ يوم كانه ولعلم العلم في تابسوت ، وسلمه إليه فإني آليت ألاً أخلي أرضي من عالم أجعله حجة لى على خلقى .

# وفاة آدم ووصيته إلى هبة الله :

فجمع آدم (ع) ولده الرجال والنساء ثم قال : يا ولدي إن الله عزَّ وجلَّ أوحى إليَّ أنه رافعي إليه ، وأمرني أن أوصي إلى خير ولدي هبة الله ، فإن الله قد اختاره لي ولكم من بعدي ، فاسمعوا له وأطيعوا أمره ، فإنه وصيبي وخليفتي ، فقالوا : سمعنا وأطعنا ، فأمر بتابوت فعمل وجعل فيه العلم والأسماء والوصية ثم دفعه إلى هبة الله ، وقال له : أنظر يا هبة الله فإذا أنا متّ فغسلني وكفني وصلً عليَّ وأدخلني حفرتي في تابوت تتخذه لي ، فإذا حضرت وفاتك وأحسست بذلك من نفسك فأوص إلى خير ولدك ، فإن الله لا يدع الخلق بغير حجة عالم منا أهل البيت ، وقد جعلتك حجة الله على خلقه ، فلا تخرج من الدنيا حتى البيت ، وقد جعلتك حجة الله على خلقه ، فلا تخرج من الدنيا حتى

<sup>(</sup>١) تفسير البرهان (٤٥٨/١) ج ٤ و( ٤٦٠ ج ٧) والقصة في سوره المائدة، الأية: ٢٧.

تدع لله حجة ووصياً من بعدك على خلقه ، وتسلم إليه التابوت وما فيه كما سلمته إليك ، وأعلمه أنه سيكون نبياً واسمه نوح يكون في الطوفان والغرق فمن أدرك فلكه وركب معه فيه نجا ومن تخلف عنه هلك وأوص وصيك أن يحتفظ بالتابوت ، فإذا حضرت وفاته أن يوصي إلى خير ولده وأكرمهم له وأقضاهم عنده وليوص من بعده إلى من بعده واحذر يا هبة الله الملعون قابيل وولده ، ولا تناكحوهم ولا تخالطوهم ، قال : ثم اعتل آدم (ع) فدعا هبة الله وقال له : قد اشتهيت من فواكه الجنة .

(وروى) أنه قال له: امض إلى الجنة فجئني منها بعب فانطلق هبة الله لطلب ما أمره به فاستقبله جبرئيل (ع) ومعه الملائكة ، فقال : أين تـذهب ، فقال : اشتهى آدم فاكهـة فـأسرني أن أطلبهـا لـه ، فقـال جبرئيل : أعظم الله أجرك فيه ، إن أباك آدم قبضه الله جلَّ وعنَّ إليه ارجع ، فرجع فوجمده قد قبض عليه السلام ، فغسله والملائكة يعينونه ، وكفّنه وكان جبرئيل (ع) قد هبط من الجنة بكفنه وحنوطه ، فلما وضع للصلاة عليه قال هبة الله (ع): تقدم يا روح الله فصل عليه ، قال جبرئيل : بل تقدم أنت فصل عليه ، فإنك قد قمت مقام من أمر الله له بالسجود، فلما سمع هبة الله ذلك تقدم فصلَّى عليه، وأوحى إليه أن كبِّر خمساً وسبعين تكبيرة بعدد صفوف الملائكة الذين صلوا عليه ، ودفن بمكة في جبل أبي قبيس (١) ، ثم إن نوحاً (ع) جعل بعد الطوفان عظامه في تابوت فدفنه في ظاهر الكوفة فقبره هناك مع قبر نوح في الغري وتابوت أمير المؤمنين (ع) فوق تابوتهما صلَّىٰ الله عليهم في موضع واحد ، وكان عمره ألف سنة وهب للداود منها سبعين سنة فصار عمره بعد ذلك تسع مائة وثلاثين سنة وكمانت كنيته فيمما روى عن الصادقين عليهم السلام أبا محمد .

<sup>(</sup>١) الخبر عن تفسير البرهان (١/٤٦١) عن العياشي

# آلام آدم (ع) عند موته:

(وروي) أنه لما كان اليوم الذي أخبره الله عزَّ وجلَّ أنه متوفيه فيه ، تهيأ آدم (ع) للموت وأذعن به ، فهبط عليه ملك الموت صلى الله عليه ، فقال له : دعني حتى أتشهد وأثني على ربي خيراً بما صنع لديَّ قبل أن تقبض روحي ، فقال له ملك الموت : إفعل ، فقال : أشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أني عبدالله وخليفته في أرضه ، ابتدأني بإحسانه وخلقني بيده ، ولم يخلق بيده سواي ، ونفخ في من روحه ، ثم أجمل صورتي ولم يخلق على خلقي أحداً مثلي ، ثم أسجد لي ملائكته وعلمني الأسماء كلها ، ثم أسكنني جنته ، ولم يكن أراد من التقدير والتدبير ، وقدَّره ذلك كله عليَّ قبل أن يخلقني فمضت قدرته فيَّ وقضاؤه ، ونافذ أمره ، ثم نهاني عن أكل الشجرة فعصيته فأكلت منها فأقالني عشرتي وصفح لي عن جرمي ، فله الحمد على جميع نعمه حمداً يكمل به رضاه عني ، ثم قبض ملك الموت (ع) روحه نقي الله عليه فصار التشهد عند الموت شنَّة في ولده (۱) .

#### قيام شيث:

هبة الله (ع) وهو شيث بالعبرانية ، فلما أفضى الأمر إلى هبة الله (ع) قيام في ولد أبيه بطاعة الله عز وجلً ، وبما أوصاه به أبوه وزاده الله فيما كان أهبطه إلى آدم من الصحف خمسين صحيفة ، وشرفه بالحوراء التي أهبطها إليه من الجنة ، واعتزل قابيل وولده وبنى الكعبة بالحجارة ، وكانت قبل ذلك مكانها الحية التي أنزلت من الجنة وقص خبرها ، وكان قابيل وولده في أعلى الجبل وهبة الله وولده وشيعته في أسفله فنزل وخاء

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

إلى هبة الله (ع) فقال له: قد علمت أنك صاحب الأمر وأن أباك قد أوصى إليك واستودعك العلم، وإن نطقت أو أظهرت شيئاً من ذلك الحقتك بأخيك هابيل، فوضع هبة الله يده على فيه وأمسك فلزمت الأوصياء التقية والامساك إلى أن يقوم قائم الحق، وأمر هبة الله ولده والشيعة بالحضور عنده في يوم من السنة، وكانوا إذا حضروا فتح التابوت ونظر فيه وجعل ذلك يوم عيد لهم، وإنما كان نظره في التابوت توقعاً لقيام القائم نوح (ع) وكان عمر هبة الله تسعمائة سنة.

(وروي) أن إبليس أتى قابيل فقال له: إنما قبل قربان أخيك هابيل لأنه كان يعبد النار، فانصب أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك، فبنى بيت نار فهو أول من نصب النيران وعبدها وسن الكفر في ولد آدم، وكان الملك والتدبير والأمر والنهي له وهبة الله صامت مغمور وهو صاحب الحق، فلما حضرت وفاته أوحىٰ الله إليه أن يستودع التابوت والاسم الأعظم ابنه ريسان بن نزله وهي الحورية التي أهبطت له من الجنة اسمها نزله.

( وروي ) ان اسم ريسان انوش فأخبره وسلم إليه التابوت ومواريث الأنبياء وأمره بمثل ما كان آدم (ع) أوصى به إليه ، وقال له : إن أدركت نبوة نوح فسلم إليه العلم وما في يديك ، واستخفت الامامة وجميع المؤمنين خوفاً من قابيل وولده يتوقعون من قيام نوح (ع) ومضى هبة الله واستخلف ريسان (١) .

<sup>(</sup>۱) البرهان (۱/٤٥٨) ج ۱ والعلل ب ۱۷ ج ۲ ص ۱۹ وسعد السعود لابن طاووس (۳۷-۳۷).

### قيام ريسان:

ريسان بن نزلة الحورية واسمه أنوش<sup>(۱)</sup> (ع) قام بأمر الله جلً وعلا ومات اللعين قابيل فأفضى الملك إلى ابنه طهمورث فملك مائتين وستاً وثلاثين سنة ووضع في زمانه لباس الشعر والصوف واتخذ الدواب والألات والأنعام ، واستخفى أنوش الأمر ومن اتبعه من المؤمنين ، فمن آمن به كان مؤمناً ومن جحده كان كافراً ومن تخلف عنه كان ضالاً ، فلما أراد الله أن يقبض انوش أوحى الله إليه أن يستودع نور الله وحكمته والتابوت والاسم الأعظم والعلم ابنه امحوق ، واسمه أيضاً قينان ، فأحضره وجمع ثقات شيعته وأوصى إليه ، وسلم جميع ما أمر بتسليمه إليه وأوصاه بما احتاج إلى توصيته به وذلك كله في خفاء وتقية وستر من طهمورث بن قابيل ، وقبض الله جلً وعزَّ أنوش وقام من بعده بالأمر امحوق وهو قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليهم السلام .

# قيام **قينان** <sup>(۲)</sup> :

قيام قينان بأمر الله جلً وعز وظهر ملك عوج بن عناق من ولد قابيل في ذلك الزمان وطغى وأفسد في الأرض واشتد أمر الشيعة وغلظت عليهم المحنة ، فلما حضرت وفاة قينان أوحى الله إليه أن يستودع نور الله وحكمته والتابوت والعلم ابنه الحيلث فأحضره وجمع ثقات شيعته وأوصى إليه وسلَّم جميع مواريث الأنبياء والاسم الأعظم إليه فلما قبض الله تبارك وتعالى قينان (ع) .

<sup>(</sup>١) أنوش ومعناه الصادق ـ اليعقوبي (١/٨) والطبري (١/٨٤).

<sup>(</sup>٢) وفي اليعقوبي قام بعد قينان مهلائيل (١ - ١٠ - ١١) وقيل بحسب الطبري وغيره هو أومشهنج ويلقب ببيشداد( أول من حكم بالعدل).

### قيام الحيلث بن قينان:

قام الحيلث بن قينان (ع) بأمر الله مستخفياً من طهمورث ومن عوج بن عناق وأولادهم وأصحابهم لكثرتهم وقدوة أمرهم وقلة المؤمنين على ما عهد إليه أبوه إلى أن حضرته الوفاة ، فأوحى إليه أن استودع الاسم الأعظم والحكمة والتابوت غنميشا فأحضره وأوصى إليه بمثل ما كان أوصى به وسلم إليه ما في يده من التابوت والعلم ومضى صلى الله عله .

#### قيام غنميشا:

فقام غنميشا بأمر الله عز وجل على منهاج آبائه ، فلما حضرته الوفاة أوحى الله إليه أن استودع نور الحكمة وما في يديك من التابوت والاسم الأعظم اخنوخ وهو إدريس عليه السلام وهو هرمس ، فأحضره وأوصى إليه وسلَّم إليه العلم والتابوت . فلما قبضه الله جلَّ وعلا قام بالأمر بعده (١)

# قيام إدريس (ع):

إدريس وهو هرمس وهو اخنوخ (ع) بأمر الله جلَّ وعزَّ وجمع الله له علم الماضين وزاده ثلاثين صحيفة ، وهو قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنْ هذا لَفَي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ﴾ ، يعني الصحف التي أنزلت على هبة الله وإدريس وكان اخنوخ جسيماً وسيماً عظيم الخلق ، وسمي إدريس لكشرة دراسته في الكتب وهدو أول من قدراً وكتب وسن سنن

<sup>(</sup>۱) وبحسب اليعقوبي وغيره قام بعد مهلائيل ابنه يرد ومعناه الظابط ، وفي زمانه اختلط قومه مع قوم قابيل وهمو أبو إدريس عليه السلام (راجع سلسلة النصب النبوي في البحارج ١٥).

الإسلام بعد هبة الله ، وأول من خاط الثياب ، وكان اللباس قبل ذلك الجلود ، فعند ذلك وفي أيامه ملك يبوراسب من ولد قابيل ألف سنة ، وكان ولد قابيل الفراعنة الجبابرة لا يملكون ولا يقعدون على ترتيب الابن وابن الابن كما يملك هؤلاء من ولد هبة الله فصار رسماً لمن غلب من الظالمين الطغاة بعدهم يملك الرجل ، ثم يملك أخوه وابن أخيه وابن عمه والأبعسدون الولد وولد الولد ، وكان يبوراسب أول من أحدث في ملكه الفراسة فمن هناك سمي كتاب الفراسة ، وكان قد وقع إليه كلام من كلام أذب فاتخذه سحراً وأحاله عن معناه وكان يبوراسب يعمل السحر بذلك الكلام وطغى في الأرض ، وكان إذا أراد شيئاً من مملكته نفخ بقصبة كانت له من ذهب فيأتيه بنفخته كلما يريد ، فمن هناك تنفخ اليهود بالشبور ، فركب الجبار لعنه الله ذات يوم إلى نزهة فمر برياض لرجل من شيعة إدريس (ع) حسنة خضرة فسأل عنها فقيل إنها لرجل من الرافضة ، وكمان من لا يتبعه على كفره ويرفضه يسمى رافضياً ، فدعا به وقال لمه : اتبيعني هذه الأرض ، فقال لمه : عيالي أحوج إليها منك ، فغضب وانصرف عنه ، فشاور في أمره امرأة كانت له ، وأخبرها بقوله ، فأشارت إليه بقتله فأبي قتله إلا بحجة عليه ، فقالت له : فأنا أحتال لك في قتله ، ائت بقوم يشهدون عندك أنهم قد سمعوه قد بريء منك ومن دينـك ففعـل وقتـل ذلـك المـؤمن وأخـذ ضيعتــه، فغضب الله جـلَ وعــزُّ للمؤمن وأوحى إلى إدريس أن اثت هذا الجبار العنيد فقل له: ما رضيت إن قتلت عبدي المؤمن حتى أخذت ضيعته وأفقرت عياله ، أما وعسزتي لأنتقمن له منك ، ولأسلبنك ملكك ، ولأخربن مدينتك ، ولأطعمن الكللاب لحم امرأتك ، فقال الجبار لإدريس: أخرج عبى وأرح نفسك .

ثم إن الملك أخبر امرأته بنبوة إدريس ، وما قبال له ، فقبالت له : لا يهمولك أمره فإني سبأبعث إليه بمن يقتله اغتيبالا ، فجمع إدريس عليه السلام شيعته ، فأخبرهم بما أرسل بـه من الرسالة إلى الجبـار ، وما قـالته له امرأته فاشفقوا عليه ، ثم إن امرأة الجبار بعثت بأربعين رجلًا ليقتلوا إدريس ، فقصدوا مجلسه الذي كان يجلس فيه وكان منزله مسجد السهلة بظاهر الكوفة ، فوجدوه قد تنحي عن القرية مع نفر من أصحابه ، فلما كان في السحر ناجي ربه وسأله أن لا يمطر السماء على أهل القرية ولا ما حولها حتى يسأله ذلك ، فأوحىٰ الله إليه قد أجبتك فأخبر شيعته بذلك وأمرهم بالخروج من تلك النواحي وكانت عدتهم عشرين رجلًا فتفرقوا في أقصى القرى والسواد ، وصار إدريس إلى كهف جبل شاهق ووكُّل الله بـه ملكاً بـاستطعـامه في كـل ليلة وسلب الله ذلك الجبـار ملكـه وخـرب مدينته وأطعم الكلاب لحم امرأته ومكث إدريس غائباً عشرين سنة ، وأمسكت السماء من المطر والأرض عن النبات فقحط الناس واشتد البلاء حتى هلك خلق منهم جموعاً ، واعلموا أن ذلك بمدعوة إدريس (ع) فتضرعوا وسألوا الله العفو والتوبة فأوحى الله الرحيم جلَّ وتعالى إلى إدريس انهم قد سألوني وقد رحمتهم فاسألني حتى أمطر السماء وأنبت الأرض ، وأبي إدريس ذلك ، فأوحى الله إليه (لم) تسالني فأجبتك وأنا أسألك ان (لم) تسألني فأبي أن يسأله فأمر الله الملك أن يحبس عنه المرزق وأوحىٰ إليه أن اهبط من الجبل فهبط وقد اشتد جموعه ، فرأى دخاناً فقصده فوجد عجوزاً كبيرة وقد خبزت قرصين على مقلى ، فقال لها أيتها المرأة أطعميني فإني مجهود بالجوع ، فقالت لـه : هما قرصان احمدهما لي والأخر لولدي ، فإن أطعمتك قرصي تلفت ، وإن أطعمتك قرص ابني هلك ، فقال لها : ابنك صغير ونصف قرص يكفيه ، فأجابته ، فأخذت القرص فكسرته نصفين ، ودفعت إليه فلما رأى الصبي أنه شورك في قسرصه تضور واضطرِب ومات ، فقالت أمه : يا عبدالله قتلت ولدي ، فقال لها إدريس: أنا أحييه بإذن الله فأخذ بعضدي الصبي ، ثم قال: أيُّتها الروح الخارجة إرجعي إلى بـدن هذا الغـلام بإذن الله ، فلمـا سمعت المرأة كلامه ونظرت إلى ابنها قد تحرك وعاش ، قالت : أشهد أنك إدريس، وخرجت تنادي بأعلى صوتها في القرية، أبشروا بالفرج وجلس إدريس على تبل من مدينة الملك الجبار، فاجتمع إليه نفر من شيعته، فقالوا له: ما رحمتنا هذه العشرين سنة، قيد مسنا الضير والجوع والجهد، أدع الله لنا، فقال لا أدعو حتى يباتيني الجبار وجميع أهل مملكته مشاة حفاة، واتصل الخبر بالملك فبعث بجماعة وأمرهم باحضاره فلما قربوا منه دعا عليهم فماتوا، ثم بعث إليه بخمسمئة رجل مدعا عليهم فماتوا فصار أهل المدينة إلى الجبار، فقالوا أيها الملك إن إدريس نبي مستجاب الدعوة، ولو دعا على لخلق لماتو، وسألوه المصير إليه فصار إليه هو وأهل مملكته مشاة حفاة فوففو من يبديه خاضعين طالبين، فقال إدريس أما الآن فنعم، فسأل الله أن بمطرهم، فأظللهم سحابة من ساعتهم حتى ظنوا أنه الغرق.

فلم يزل إدريس يدبر أمر الله وعلمه وحكمته ما ظهر من ذلك وما ببطن حتى أراد الله عزَّ وجلَّ أن يرفعه إليه فأوحى إليه أن يستودع نور الله والحكمة والتابوت ابنه ابرد فأحضره وأوصى إليه وسلَّم إليه مواريث الأنبياء ورفعه الله جلَّ وعبزَّ إليه وكانت سنه في الوقت الذي رفع فيه ثلاث مائة وستاً وخمسين سنة فلما أفضى الأمر إلى برد بن اخنوخ(١).

# رً ، برد بن أخنوخ :

أخنوخ عليه السلام (٢) قام بأمر الله عزَّ وجلَّ ، فلم يزل قائماً يحفظه ما استودع والمؤمنون معه على حال تقية واستخفاء إلى أن

<sup>(</sup>١) الأخبار في قصص الأنبياء للجزائري (٧١) والبرهان (١٧/٣) وفي سعد السعود نبذ عن صحف إدريس عليه السلام (٣٢ ـ ١٤).

<sup>(</sup>٢) وفي اليعقوبي (١٢/١) قام متوشلح في اختوخ وفي غيره متوشلخ ثم لمك فنوح (ع).

حضرت وفاته فأوحى الله إلى برد أن أوص إلى ابنك أخسوخ فأوصى إليه وأمره بمثل ما كان أوصى به ومضى .

# قيام اخنوخ بن برد (ع) :

فقام اخنوخ بن برد بن اخنوخ عليهم السلام بأمر الله عز وجلً إلى أن حضرته الوفاة على سبيل من تقدمه من آبائه عليهم السلام فلما قضى وتوفي صلى الله عليه وسلم قام بالأمر ابنه .

# قيام متوشلخ بن اخنوخ (ع) :

متوشلخ بن اخنوخ عليهما السلام بأمر الله عزَّ وجل ولم يزل يدين ويحفظ ما استودع سر أو خفاء على حال غيبة من الجبابرة من أولاد قابيل وأصحابه على منهاج آبائه عليهم السلام ، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فلما أراد الله قبضه أوحى إليه أن أوص إلى ابنك لمك وهو ارفخشد ففعل ومضى .

# قيام أرفخشد بن متوشلخ (ع) :

وقام لمك<sup>(1)</sup> وهو ارفخشد بن متوشلخ (ع) بأمر الله جلَّ وعلا مقام آبائه صلَّىٰ الله عليهم ، فلما أراد الله أن يقبضه اختار جلَّ وعزَّ لإظهار نبوته ورسالته القائم المنتظر ابنه نوحاً عليه السلام ، فأمر لمك بتسليم الأمر إليه والاسم الأعظم والوصية والتابوت وجميع علوم الأنبياء فأحضره وأوصى إليه وسلم إليه جميع مواريث الأنبياء عليهم السلام فلما مضى لمك (ع).

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي (۱۲/۱).

# قيام نوح بن أرفخشد (ع) :

فام سوح بن أرفخشد صلى الله عليه وسلم، بأمر الله تبارك وتعالى وهم أول ذوي العزم من الرسل وأظهر نبوته ، وأمره الله جلَّ وعلا بإظهار الله عوة فأقبل نبوح (ع) يدعو قومه والملك في بني راسب وأهل مملكته عوج بن عناق ، وكان دعاؤه إيّاهم في أول أمره سراً فلم يجيبوه فلم يبزل سدعهم سعمانة وخمسين سنة كلما مضى منهم قرن تبعهم قرن على ملة ابانهم ، وكان اسمه عبدالغفار وإنما سمي نبوح لأنه كان ينوح على قومه إذا كذبوه ، وكان المنه وعوج بن عناق بني عمهم ، مع كثرتهم وعظم كذبوه العقب من ولد هبة الله ، والذين أمرهم وسلطانهم في الارض ، وكانوا إذا دعاهم يقولون لبه أنؤمن لبك وأتبعك الارذلون ، يعنون العقب من ولد شيث يعيرونهم بالفقر والفاقة وانه لا مال لهم ولا عز ولا سلطان في الأرض وكانت شريعة نبوح (ع) التوحيد وخلع الانداد والفطرة والصيام والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبعث بعد أن صارت ثمانمائة وخمسين سنة يدعوهم فلا عن المنكر ، وبعث بعد أن صارت ثمانمائة وخمسين سنة يدعوهم فلا يزيدهم دعاؤه إلا فراراً منه وطغياناً .

# قصة صبر الفائزين مع نوح (ع) وارتداد من طال عليهم الأمد .

فلما طال عليه تكذيب قومه وطال على شيعته الأمد صاروا إليه فقالوا له: يا نبي الله قد كنا نتوقع الفرج بظهورك فنحن على مثل تلك الحال ، فادع الله لنا أن يفرج عنا ، فناجى نوح ربه فأوحى الله إليه مر شيعتك فليأكلوا التمر ويغرسوا النوى ، فإذا صار نخلاً فرجت عنكم فأمرهم بذلك فارتد من أصحابه الثلث وبقي الثلثان صابرين ، فأكلوا التمر وغرسوا النوى وجلسوا يحرسون نباته وحمله حتى إذا حمل بعذ سنين كثيرة أخذوا من ثمره وصاروا به إلى نوح مستشرين ، فناجى الله سنين كثيرة أخذوا من ثمره وصاروا به إلى نوح مستشرين ، فناجى الله

في ذلك فأوحى الله إليه مرهم فليأكلوا من هذا الثمر وليغرسوا النوى فإذا أنبت وأثمر فرجت عنهم ، فأخبرهم بدلك فدارتد الثلثين وبقي الثلث صابرين فأكلوا تلك الثمرة وغرسوا النوى ولم يزالوا يحرسونه عدة من السنين حتى أثمر ثم أتوا نوحاً (ع) فقالوا له : يا رسول الله قد تفانينا وتهافتنا فلم يبق منا إلا القليل وقد أدركت هذه الثمرة من الغرس الثالث فنادى نوح ربه جل وعلا وسأله وتضرع إليه ، وقال : يا رب لم يبق من شيعتي إلا القليل ، وإن لم أرجع إليهم بما فيه فسرجهم تخوفت عليهم فأوحى الله إليه أن واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وأمره أن يجعل جذوع النخل الأول عرض السفينة ، والثانية جوانبها ، والثالثة سقوفها ، فسروي أن قومه مروا عليه وعلى شيعته وقد غرسوا النوى فجعلوا فسروي أن قومه مروا عليه وعلى شيعته وقد غرسوا النوى فجعلوا يمرون ويقولون قد قعد نجاراً فلما ألف السفينة جعلوا يقولون قد قعد نجاراً فلما ألف السفينة جعلوا يقولون قد جلس في البر ملاحاً .

(وروي) أنه عملها في دورين وهما ثمانون سنة وكان طولها ألفا ومائتي ذراع وعرضها مائمة ذراع وارتفاعها ثمانين ذراعاً ، وكان بنيتها في المكان الذي هو مسجد الكوفة ، وأوحى الله جلّ وعز إليه : ﴿ لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ﴾ فعند ذلك دعا عليهم فقال : ﴿ رب لا تدر على الأرض من الكافرين دياراً ﴾ فروي أن الله تعالى أعقم النساء قبل الغرق أربعين سنة ، فلم يغرق إلا الرجال البالغين ، وأوحى الله إليه أن احمل في السفينة من كل زوجين اثنين فحمل كل شيء إلا ولد النال وكان مبعاده في إهلاك القوم أن يفور التنور ففار ، فجاءت ابنته فقالت : إن التنور قد فار ، فجاءت ابنته فقالت : السفينة ما أراد ادخاله ثم جاء إلى الماء فختمه فوقف حتى ادخل في وأرسل الله إليهم المطر وزعموا أن التنور كان يفور وفار الفرات وفاضت العيون والأودية ﴿ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ﴾ فاجابه العيون والأودية ﴿ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ﴾ فاجابه

( وروي ) أن فرش الأنبياء عليهم لا تبوطاً وإن الله جلَّ وعلا نفىٰ عنه أن يكبون ابنه لما لم يتبعه فقال له : إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ، فاغرق الله الكفار وأنجىٰ المؤمنين الذين كانوا في السفينة .

(وروي) أن السفينة طافت بالبيت سبعة أشواط وسعت بين الصفا والمروة ثم استوت على الجودي في اليوم السابع والجودي فرات الكوفة الموضع الذي منه بدأت ، فصار الطواف حول البيت سنة وإنما سمي الطوفان لأن الماء طغى فوق كل شيء أربعين ذراعاً ونضب ماء الأرض وبقي ماء السماء فصار بحراً حول الدنيا فماء البحر من بقية ذلك الماء وهو ماء سخط فخرج نوح عليه السلام ومن معه من السفينة وعدتهم ثمانية نفر (وروي) أن عدتهم أربعة نفر.

### قصة الخلق الجديد:

فلما رأى العظام قد تفرقت من ذلك الماء الحار هاله واشتد حزنه، فأوحى الله إليه هذا آثار دعوتك اما إني آليت على نفسي ألا أعذب خلقي بالطوفان بعد أبداً، وأمره أن يأكل العنب الأبيض فأكله فأذهب الله عنه الحزن، وخرج معه من السفينة ابنة واحدة من بناته وثلاثة بنين وأربعة من المؤمنين وكان نوح التاسع، فجاء كل واحد من الأربعة من المؤمنين يخطب ابنته على حدته سراً من أصحابه بذلك فضاق ذرعاً وشكى إلى الله جل ذكره وقال : يا رب لم يبق من أصحابي إلا هؤلاء الأربعة وكل قد خطب ابنتي وإن زوجت واحداً غضب الباقون، فأوحى الله إليه أن يأخذ كساء فيجعل ابنته تحت الكساء ويجعل معها هرة وقردة وخنزيرة ويستر الجميع ثم يرفع الكساء فإنك ترى أربع جوار لا تعرف ابنتك منهن فزوج كل واحد من أصحابك بواحدة منهن.

(فروي) عن العالم (ع) أنه قال فمن هنـاك تناسـل الخلق وعقد نــوح في

وسط المسجد قبة فأدخل إليها أهله وولده والمؤمنين إلى أن مصر الأمصار وأسكن ولده البلدان، فسميت الكوفة قبة الإسلام بسبب تلك القبة، ثم أوحى الله إلى نوح (ع) قد انقضت أيامك فاجعل الاسم الأعظم وميراث الأنبياء عند ابنك سام فإني لا أترك الأرض بغير حجة عالم يكون على خلقي وأمره أن يبشر المؤمنين بأن الله سيفرج عن الناس بنبي اسمه هود يهلك من يكفر به بالريح فمن أدركه فليؤمن به ويأمرهم أن يفتحوا الوصية في كل سنة وينظروا فيها ، فدعا نوح (ع) ابنه سام وسلم إليه مواريث الأنبياء وأوصاه بكل ما وجب وقبض صلى الله عليه ، وأنه كان فيما روي ألف وأربعمائة وخمسين سنة وفي خبر آخر انه كان سنه حين بعث ثمانمائة وخمسين سنة ولبث في قومه تسع مائة وخمسين سنة ، وعاش بعد خروجه من السفينة خمسمائة سنة فكان عمره ألفي سنة وثلثمائة

(وروي) أيضاً أنه عاش ألفي وثمانمائة سنة وان ملك الموت لما هبط لقبض روحه أتاه وهو جالس في مشرقة الشمس فسلم عليه وعرفه أن الله عزّ وجلّ قد أمره بقبض روحه، فقال نوح اتركني حتى أنتقل من هذا الموضع فقام إلى فيء شجرة فنام تحتها ثم أذن لملك الموت فدنا منه، فقال له: يا أطول ولد آدم عمراً كيف وجدت الدنيا، فقال ما أذكر منها شيئاً إلا انتقالي من الشمس إلى ظل هذه الشجرة، فقبض روحه صلّى الله عليه وتولى سام (ع) ابنه غسله ودفنه والصلاة عليه وقبره في ظاهر الكوفة بالغري مع آدم (ع).

( وروي ) بين آدم ونــوح عشـرة أيــام بينهمــا من السنين ألفي سنــة ومئتين واثنين وأربعين سنة وكانت أعمار قوم نوح ثلثمائة سنة(١).

 <sup>(</sup>١) أخبار نوح عليه السلام في اليعقوبي (١٣/١) والبرهان وتفسير الطبري (١٠/١)
 والجزائري (باب ٧٩/٣) وأصول الكافي والروصة وإكمال الـدن والعلل وسعـد ♦

## قيام سام بن نوح (ع) :

وقام سام بن نوح عليهما السلام بأمر الله عزَّ وجلَّ ، فآمن به شيعة نوح وأقام ولد قابيل وعوج بن عناق على كفرهم وطغيانهم ، وخالف حام ويافث على أخيهم سام ولم يؤمنا به ، وولد لحام كنعان بن النمرود وكان ملوك النبط من ولد حام ويافث ، واستخلف سام بالأمر وهو أب النبيين والمرسلين والأوصياء وأبو العرب والعجم صلى الله عليه ، وحام أبو الحبشة والسند والهند ، ويافث أبو البربر والروم والصقالبة والترك ، فلما انقضت أيامه عليه السلام أوحى الله إليه أن يستودع نور الله وحكمته والاسم الأعظم وميراث النبوة ابنه ارفخشد (ع) فدعاه وأوصاه وسلم إليه (١) .

## قيام أرفخشد بن سام (ع) :

وقام أرفخشد عليه السلام بأمر الله تعالى وحيث قام أرفخشد (ع) بأمر الله تعالى آمن به شيعة أبيه واتبعوه فعند ذلك ملك افريدون وهو ذو القرنين ، وكان من قصته ان الله تبارك وتعالى بعثه إلى قومه فدعاهم إلى الله فكذبوه وجحدوا نبوته ثم أخذوه فضربوه على قرنه الأيمن فأماته الله مائة عام ثم أحياه فبعثه ، فجحدوا نبوته وضربوه على قرنه الأيسر فأماته الله مائة عام ثم أحياه فبعثه ، وجعل دلائله في قرنيه فكان موضع الضربتين نوراً يتلألا وكان إذا غضب صرخ وخرج من قرنيه السرعود والبروق والصواعق ، وملكمه الله مشارق الأرض ومغاربها ، وقتل به

السعود (٤٠) ونوح يقال له عبدالملك وشيخ المرسلين وصاحب الفلك والأب الثاني وعبدالغفار وذكره الله عز وجلً في كتابه في سورة نـوح وهود (٢٦ ـ ٣٣) والشعـراء (١١٤ ـ ٢٦) والمؤمنون ٢٥ . . . وجملة من أخباره في سلسلة آباء النبي للواحدي (٢٦ ـ ٧٧).

<sup>(</sup>١) اليعقوبي (١/١٧) والجزائري (٨٠) عن إكمال الدين .

الجبارين ، وهو الذي أوقع يبوراسب وكان من قصته ما نبأنا الله به من أمر يأجوج ومأجوج والسند وغير ذلك من المشرق والمغرب لا يدع جباراً إلاً قصمه ، وكان زمانه زمان عدل وخصبة وبركة .

## قصة الخضر (ع):

(وروى) أن الخضر بن أرفخشد بن سام بن نوح كان على مقدمته ، وكان من قصة الخضر ما جاءت به السرواية الثانية ، أنه لما عسرج بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء مرَّ ومعه جبرئيل (ع) في بقعة من الأرض فاشتم منها روائح المسك فسأل جبرئيل (ع) عنها فقال له: كان ملك من الملوك ذا عدل وحسن سيرة وكان له ابن واحد لا ولد له غيره ، فلما شب الولد اعتزل أباه والملك ولزم العبادة ورفض الدنيا ، فاجتمع أهل المملكة إلى الأب فوصفوا حسن سيرته فيهم وعرفوه وانهم مشفقون من حادثة تحدث عليه فيخرج الملك في عقبه وسألوه أن يزوج ابنه من بعض بنات الملوك لعلَّ الله عز وجل ان يرزقه ولداً ذكراً من ابنه هـذا يكون الملك لـه بعد الملك إذ كـانوا آيسين من تقلد ابنـه الزاهـد شيئـاً من أمره ، فاختار الملك بعض بنات الملوك فروج ابنيه بها ثم احضرها فعرفها صورة أمر ابنه الزاهد وسألها أن تتألفه وترفق به وتحسن خدمته مقدار أن يرزقه الله تعالى منها الولـد ، وزينها بـأحسن الزينـة وأمر بـإدخالهـا إليه فأدخلت وهـ ويصلي ، فلما فرغ من صـلاتـ التفت إليهـ فسـألهـا عن شأنها فأخبرته أن أباه زوجه بها وأنها من بنات الملوك وقالت لـه : إنـك لا تستغني عمّن يخدمك ويؤنسك ويعينك على أمرك ، فـرق لهـــا ، ثم قال لها : « خير القول أصدقه إني لست من الدنيا وأسبابها في شيء فإن أردت المقـــام معي على هـــذا أبثــك ســري على أن تكتميــه وإلاّ فـــلا . فأجابته إلى المقام معه ووجه الملك إليها يسألها عن حالها فأخبرته انها بخير ، فأخبر بذلك أهل المملكة فاستبشروا ثم أتوا إليه بعد مدة فسألوه البعثة إليها ومسألتها هل بها حمل ، فوجه إليها الملك بذلك فقالت

لرسوله : إنها بخير وعلى ما تحب فلم تسأل أنها حملت فلما مضى من الأيام أكثر من مدة أيام الحمل وهي على حالها ، استحضرها وسألها عن حالها فلم تخبره وقالت : أنا بخير وما أزيد على هذا شيئاً ، فأحضر القوابل فنظرت إليها فوجدتها بكراً ، فأحضر الملك أهل مملكته وعرَّفهم ذلك ، فأشاروا أن يفرق بينهما وأن يزوجه امرأة ثيب قد عرفت الرجال لتعامله بما يبعثه على القرب منها ، ففعل الملك وأحضر المرأة وقال لها : ما أرادوا ووصَّاها ووجَّه بها إليه ، فلما نظر إليها ابنه خاطبها بمثل ما كان خاطب به الأولى فأجابته بذلك الجواب فأنس بها وعرفها صورة أمره ، فأقامت معه ما شاء الله تم إن الملك بعث إليها يسألها عن حالها فوجهت إليه أنها مع رجل كالمرأة لا حاجة لها فيه فأحضره الملك فأغلظ عليه في القول ثم حبسه في بيت وسد الباب في وجهه وتركه تسلاثة أيام ، فلما كمان في اليموم الثالث فتح الباب فلم يجده في البيت ، فهمو الخضر عليه السلام ثم خرج من مدينة ذلك الملك رجلان في تجارة فركبا البحر فكسر بهما فخرجا في جزيرة من جزائر البحر فوجدا فيها رجلًا يصلي فلما فرغ من صلاته سألهما عن حالهما فعرَّفاه شأنهما وذكرا بلدهما ، فعرفهما واجتازت به سحابة فدعا بها وسألها إلى أين أمرت أن تمضى فعرفته، فقال لها: امض إلى حيث أمرت ، ثم دعا بسحابة أخرى فسألها فأخبرته أنها أرسلت لتمطر في موضع كذا وكذا فأمرها بأخمذ الرجلين على ظهرها إلى منازلهما فبعثت السحابة وألقت كل واحد منهما على سطح داره قد عرفاه جميعاً ، فنزل أحدهما من سطح واضعاً في نفسـه الكتمان، ونــزل الآخر واضعــاً في نفسه الاذاعــة فلم يستقر في منــزله حتى صاح بصيحة إلى الملك فحمل إليه ، فأخبره أن ابنه في الجزيرة ووصفها له فسأله كيف نعلم صدقك فقال له : كنت وفلان وحدثه بحديثهما فأحضر الملك الأخر فسأله فجحد وألح عليه فأقام على الجحود ، فقال السذيع للملك : وجه معي بجماعة حتى أتيك به ، فإن لم أفعل إفعلن بي ما تشاء ، ففعل الملك ذلك وحبس الرجل المنكر

فرجع المذيع والجماعة فأخبروا أنهم لم يصادفوا أحداً فأطلق الملك الرجل المنكر وصلب المذيع ، ثم عمل أهل تلك البلدة بالمعاصى فأمرني الله أن أقلب تلك المدينة على أهلها فرفعتها حتى صارت في الهمواء ثم قلبتها فلما صارت على وجمه الأرض خـرج منهـا رجـل وامـرأة ، وساخت المدينة بأهلها فكان الرجل اللذي كتم على الخضر والمرأة التي كتمت عليه ، فاجتمعا وحدث كل واحد منهما صاحبه بأمره فتزوجها البرجل وأولدها أولاداً واحتاجا إلى خدمة الناس ، فاتصلت المرأة بابنة الملك فبينما هي ذات يوم تسرح رأسها سقط المشط من يدها فقالت تعس من كفر بالله فأخبرت ابنة الملك أباها بما قالت ، فدعا المرأة فأقرت له بقولها فأحضر زوجها وأولادها فاستتابهم ودعاهم إلى دينه فأبوا عليه ، فغلى لهم الزيت ثم كان يطرح فيه واحداً بعد واحد وهم مقيمون على أمرهم ، فلما بلغ إليها قال لها : قبل أن يطرحها : هل لك من حاجة ، قالت : نعم . تحفر لجماعتنا حفيرة وتأمر بدفننا فيها ففعل فرائحة تلك الحفيرة يفوح منها المسك إلى يـوم القيـامـة ، ثم كـان من قصة الخضر مع موسى عليهما السلام ما هو مبين في موضعه ، وكان ملك ذي القرنين خمسمائة عمام ، ثم ملك بعمده منوشهم مائمة وستاً وعشرين سنة ، وهو الذي كرى الفرات يعني حفره واتخذ الأساورة والزي والسلاح والضياع والبساتين ، وكان زمانه زمان صلاح ولين ، فلما حضرت ارفخشد النبي المغمور الصامت عليه السلام الوفاة أوحى الله جلُّ وعزُّ إليه أن يستودع أمر الله ونوره ابنه شالح فدعماه وأوصىٰ إليه بمما كان أبوه أوصاه به وسلم إليه ما في يده(١) .

# قيام شالخ (ع):

فقام شالخ عليه السلام بأمر الله عـز وجـل ومعـه المؤمنـون وسلك

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي (۱/۱) والطبري (۱/۹۷ و۱۰).

سبيل آبائه وجرى مجراهم وعلى سنتهم إلى أن حضرته الوفاة ، فأمره الله أن يستودع الأسماء والحكمة والنبوة إلى ابنه هود صلى الله عليه ودعاه إليه وأوصى ومضى عليه السلام (١).

### قيام هود بن شالخ (ع) :

وقام هود بن شالخ بـأمر الله جـلُّ وعلا فـأظهر الله تبـارك وتعالى نبـوته فسلم له العقب من ولد سام ، وقال الآخرون من ولد حام ويافث وكان هـود (ع) أشبه الناس بأدم صلَّىٰ الله عليه وكان تاجراً ، وروي أنه كان طوله أربعين ذراعاً ، وكانت أعمار أهل زمانه أربعمائة سنة ، وكانت منــازلهـم في أحقاف الــرمل الــذي في طــريق مكــة ، وكــانت جبــالًا وعيــونــأ ومراعي فطحنتها الرياح فصارت رمالًا ، وكانوا قد عـذبوا بـالقحط ثلاث سنين فلم يـرجعوا عمَّـا هم عليه ، وبعثـوا وفـداً منهم إلى مكـة ليستسقـوا ، قال فرفعت لهم ثلاث سحائب فاختاروا منها التي فيها العذاب وهي البريح الصرصر ، فعصفت عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ، وكان رئيسهم الخلجان فقالوا من أشد منا قوة نحن ندفع الريح أن تدخل مدينتنا فقاموا متضامين بعضهم إلى بعض ، فكانت الريح تـرمي بهم كأجذاع النخل فصار الخلجان إلى هود فقال له: إنا نرى الريح إذا أقبلت أقبل معها خلق كمثال الآباء معهم الأعمدة ، هم الذين يفعلون الأفاعيل بنا ، فقال له هود : أولئك الملائكة ، فقال له الخلجان : أفترى ربك ان نحن آمنا بك يديل لنا منهم ، قال هود : إن أهل الطاعة لا يدال منهم لأهل المعاصي ، ولكنى أسأل الله أن يكشف عنكم العذاب ، فقال الخلجان : فكيف لنا بالـرجال الـذين هلكوا ؟ قـال هود : يبـدلكم الله بهم من هـو خير منهم ، فقال لا خيرة لنا في الحياة بعـدهم فـأهلكهم الله

<sup>(</sup>١) اليعقوبي (١٨/١) والطبري (١٧/١ و١٠٦).

بالريح ، فلما انقضت أيام هود بعدهم أمره الله عنزً وجلَّ بأن يستودع أمر الله ونوره وحكمته ابنه فالغ ، فدعاه وأوصى إليه ومضى هود صلى الله عليه ودفن فيما روي على شاطىء البحر تحت جبل على صومعة .

(وروي) أنه صار إلى مكة هو وشيعته بعد أن أهلك الله قـومه فـأقام بها إلى أن مات صلوات الله عليه(١).

## قيام فالغ بن هود (ع) :

وقام فالغ بن هود عليهما السلام بأمر الله جلَّ جلاله بعد أبيه هود وسلك مسلكه وجرى في الأمور والسيرة مجراه حتى إذا حضرت وفاته وانقطع أجله أوحى الله تعالى إليه أن يستودع النور والاسم الأعظم ابنه يروغ فدعاه وأوصى إليه ومضى (ع)(٢).

### قيام يروغ بن فالغ (ع) :

فقام يروغ بن فالغ عليهما السلام بأمر الله جلَّ وعز وملك الأرض في أيامه [ فراشيات ] اثنتي عشرة سنة وكانت معه ساحرة تعمل السحر ولم يزل يروغ بن فالغ القائم بأمر الله مستخفياً إلى أن قتله الجبار في زمانه من ولد عوج بن عناق لعنه الله وقتل من أولاده خمسة كلهم أنبياء ، وأوحى الله جلَّ وعز في ذلك الزمان إلى ألف وأربعمائية نبي أن يقتلوا أهل ذلك الزمان ومن كان أعان على قتل يروغ وأولاده ففعلوا ، فعند ذلك ملك طهمسعان مائتين وثماني وتسعين سنة ، فكثر الخصب في

<sup>(</sup>١ و٢) عابر بن شالح لقبه همود وذكره الله عزَّ وجلَّ في كتابه في همود والأعراف والأحقاف والشعراء والفمر والذاريات. . وعاش ٤٧٤ سنة وهو أبو الخضر (ع) وفالغ أي القاسم وبعد فالغ آرغو أي العابد . . . اليعقوبي (١٩/١، ٢٠) والواحدي (٩٩) والجزائري (باب ٤ ص ٩٦).

زمانه وعمل البساتين وزكت الزروع والغروس وأعان ولد عوج على الأنبياء حتى قتل منهم ثمانمائة وأربعة عشر نبياً .

## قيام نوشا بن أمين الله (ع) :

فقام نوشا بن أمين الله عليه السلام بالأمر لما اختاره الله وجمع له أنبياء ذلك الزمان فاجتمع إليه المؤمنون والشيعة والصديقون وورثه الله العلم والحكمة وما كان خلفه ]<sup>(1)</sup> يروغ بن فالغ من مواريث النبوة فلم يزل يجاهد حتى رفعه الله إليه من غير موت وأمره قبل أن يرفعه إليه أن يستودع نور الله وحكمته صاروغ بن يروغ بن فالغ فأوصى إليه وسلم ما في يده إليه (۲).

#### قيام صاروغ بن يروغ (ع) :

وقام صاروغ بن يروغ عليه السلام مقام آبائه صلوات الله عليهم فلما حضرته وفاته أوحى الله إليه أن يستودع الاسم الأعظم والنور ابنه تاجور بن صاروغ ففعل ، وأوصى وسلم إليه ومضى على منهاج آبائه (ص)(٣).

#### قيام تــاجور بن صاروغ (ع) :

وقام تاجور بن صاروغ (ع) وولده بأمر الله جلَّ وعلا فمن آمن بهم كان مؤمناً ومن جحدهم كان كافراً ومن جهل أمرهم كان ضالاً ، ثم

<sup>(</sup>١) هنا يوجد نقص في الأصل .

<sup>(</sup>٢) ذكر المصنف في كتابه مروج الـذهب (٣٧) ولما قبض الله فـالغ قـام بعـده ولـده رعو بن فالغ . . . قام بعده ساروغ وص (٣٨) قـام بعده نـاحور ثم تـارح ثم إبراهيم (ع) ، وفي اليعقوبي أرغسو ، سـاروغ ، تاجور ، تارخ ، إبـراهيم ، ولم أعثر على أثر لِـ « نوشا » .

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي (١/ ٢١) والواحدي (١٠٩) قالا : ساروغ وفي غيرهما شروغ .

أوحىٰ الله إليه أن يستودع الاسم الأعظم وميراث النبوة وما في يـده تارخــاً ابنه ففعل صلى الله عليه(١).

## قيام تارخ أبو إبراهيم الخليل (ع) :

وقـام تارخ وهـو أبو إبـراهيم الخليل صلى الله عليهمـا بالأمـر في أربع وستين سنـة من ملك رهـو بن طهمسعـان وفي روايـة أخـرى أربـع وثمــانين سنة وهو نمرود(٢).

# نبوة خليل الله إبراهيم (ع) :

وإبراهيم صلَّىٰ الله عليه احتاره الله جلَّ وعـلا لنبوتـه وانتجب لرسالته وتفصيـل حكمته خليله إبـراهيم صلى الله عليـه ، وكـان بين نــوح وإبـراهيم عليهما السلام ألف سنة .

(١) اليعقوبي «ناحور بن ساروغ» وفي ابن هشام سروغ. . .

(۲) قال اليعقوبي (۲۳/۱) تارخ هو آزر وكذلك قال المصنف في مروج الذهب ٣٨ تارح وهو آزر ولكنك سترى قوله فيما يأتيك آخر الفقرة (٢٢) « وكان أبو إبراهيم توفي وإبراهيم طفل وبقيت أمه ابنة آرز » وقال السيد الواحدي (١١٧) وغيره تارخ هو غير آزر عابد الصنم ، واستدلوا ببضعة أمور .

وفي الخبر (عن تفسير علي بن إبراهيم) عن أبي عبدالله عليه السلام كان أزر صاحب أمر نمرود ووزيره . . . وفي علل الشرائع قال الصدوق «وأما أبو إبراهيم فالمراد عمه» فأبوه تارخ كان من المسلمين . . . قال الرازي ظاهر هذه الآية : ﴿ إِذَ قَالَ إِبراهيم هو آرز ، وقال الرجاج لا قال إبراهيم لأبيه آزر ﴾ يدل على أن اسم والد إبراهيم هو آرز ، وقال الرجاج لا خلاف بين النسابين أن اسمه تارخ ، وقالوا إن العم قد يطلق عليه اسم الاب كما حكى الله عن أولاد يعقوب أنهم قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسخق » . واحتجوا بقوله (ص) لم أزل أنقل من اصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات وقوله تعالى : ﴿ إِنَّما المشركون نجس ﴾ فلا يكون أحد أجداده منهم ، وبقوله تعالى : ﴿ الذي يراك حين تقوم وتقلّبك في الساجدين ﴾ كان ينقل روحه ونوره من ساجد إلى ساجد (قصص الأنبياء للجزائري ص ١٢٦) .

(وروي ) عن العالم (ع) انه قال : إن آزر كان جد إبراهيم لأمه منجماً لنمرود وهـو رهو بن طهمسعـان فنظر في النجـوم ليلة فقال لنمـرود: قد رأيت الليلة عجباً وهـو حال مـولود في أرضنا يكون هـلاكنا على يـديـه ولسنا نلبث إلا قليلا حتى تحمل به أمه ، فأمر الملك فحجب الرجال على النساء فلم يترك امرأة في المدينة وكان تارخ عنده ابنة آزر أم إبراهيم (ع) فحملت به فظن آزر أنه هو فأرسل إلى نساء من القوابل فنظرن فألزم الله ما في الرحم الظهر فلم يرين شيئاً في بطنها فلما وصُّعت إبراهيم (ع) أراد آزر أن يذهب به إلى نمرود ، فقالت له ابنته : لا تـذهب بـه إليه فيقتله ولكن ، دعني حتى أذهب بـه إلى بعض الغـارات فأجعله فيه حتى يجيء أجله ، فأجابها . فذهبت به إلى غار في الجبل فوضعته فيه ، وجعلت على باب الغار صخرة ، وانصرفت عنه فأنزل الله عز وجل رزقه في ابهامه فجعل يمصها فتشخب لبناً ، وجعل يشب في اليموم ما يشب غيره في شهر وألقى الله عليه المحبة من أمه وكذلك سبيل الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، ومضى تارخ وإبراهيم مولود صغير ومكث حيناً غائبها وجاءت أمه لتعرف خبره فإذا هي به وعيناه تـزهـران فـأخـذتـه وضمته إلى صدرها وأرضعته وانصرفت عنه ، فأخبرت أباها أنها مضت فما رأته ، وكانت تأتيه في ذلك الغار إلى أن تحرك فانصرفت عنه ذات يـوم فأخـذ بثوبها ، فقالت لـه : ما لـك؟ فقال : اذهبي بي معـك . فقالت له : حتى استأذن أباك . قال : فأتت أباه فأخبرته الخبر، فقال لها : اقعديه على الطريق فإذا مرَّ به اخبوته دخيل معهم حتى لا يعرف ، ففعلت ذلك به ، فلما رآه أبوه ألقى الله عليه محبته له ، فبينا قدومه يعملون الأصنام إذ أخذ إبراهيم (ع) خشبة وأخمذ الفأس رنجر منها صنماً لم يروا مثله قط فقـال آزر لأمه إني لأرجـو أن أصيب خيراً كثيـراً ببركـة ابنك هــذا ، فأخذ إبراهيم الفأس فكسر الصنم فأنكر ذلك أبوه عليه فقال له إبراهيم : وما تصنعون به ؟ قال : نعبده . قال إبراهيم : أتعبدون ما تنحتون بأيديكم؟ . فقال آزر جده هذا الذي يكون ذهاب الملك على يده .

#### بعثة إبراهيم (ع):

قال: فلما شب إبراهيم (ع) وكبر صار يجادل قومه في الله جلَّ وعز ويخاصمهم وكان رفيقا بالغريب والضعيف ويقسري الضيف حتى سمى أبو الأضياف ، ثم بعثه الله عزَّ وجلَّ بالحنيفة والتوحيد والاخلاص وخلع الانداد وإقامة الصلاة والصيام والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع شرائع الإسلام وسننه ، وبالختان والتنظيف والتطهير ، وأعطاه الله جميع ما أعطى الأنبياء ، وزاده عشر صحائف وكشف الله عز وجل له عن الأرض فنظر إلى جميعها وكان من قصته فيما دعا به على السرجل النزاني وما أمره الله في ذلك، وفي قبوله وقيد رأى جيفة بعضها في البر وبعضها في البحر ودواب البر والبحر تأكل منها، ثم يأكل بعضها بعضاً : ﴿ أُرنِّي كيف تحيى المسوتيٰ ﴾ ما قصَّ الله جلَّ وتعمالي به وجاءت الرواية بشرحه ما هو مشهور ، وشاع خبره (ع) فقبض عليه وأتي به إلى نمرود وأخبر خبره فبني له حيزاً وجمع فيه الحطب وأحرق ، ثم وضع في المنجنيق ليرمى به إلى النار فلما صار بين الكفة (\*) والنار ضجت الملائكة فقالوا: يا رب خليلك ما في أرضك من يعبدك غيره، فأوحى الله عز وجل إليهم امضوا إليه وامسكوا أمره فسبق جبرئيل (ع) وهـو بين المنجنيق والنار . فقال له : يا إبراهيم هـل لك من حـاجـة؟ فقال : أما إليك فلا فلما تنحى عنه جبرئيل ، دعا بسورة التوحيد، فقال : اللهم إني أسألك بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين نجني من النار فأوحى الله إلى النار: ﴿ كسوني بسرداً وسلاماً على إسراهيم ﴾ فروي أن النار لم تحرق شيئاً ثلاثمة أيام ولم يسخن الماء مخافة من عذاب الله ، ثم بعث الله إليه بقميص من ثياب الجنة ولبسه وكـان عليه حتى كسـاه اسخق ، ثم ورثه يعقـوب ثم يوسف ، وهـو القميص

<sup>(\*)</sup> أي كفة المنجنيق.

المذي وجد يعقوب ريحه قال وأشرف نمرود على النار وبعد ثلاثة أيام فوجد إبراهيم سليماً قاعداً فقال لأصحابه: إذا عبد الناس فليعبدوا مثل إله إبراهيم، وكان نمرود أول من لبس التاج وأظهر التجبر والكبر، فأمر بإبراهيم فأخرج إليه وأمره بالخروج عن دار مملكته وبلده، ومنعه ماله وماشيته، فحاكمهم إبراهيم عند ذلك إلى قاضي المدينة، فقال: إن أخذتم ماشيتي ومالي فردوا عليَّ ما ذهب من عمري في بالادكم فقضى لإبراهيم على نمرود برد ما ذهب من عمره عليه أو رَدِّ ماله وماشيته، فأمر نمرود برد ماله وماشيته عليه وتخلية سبيله، فخرج من أرض كوبي فأتى نحو بيت المقدس وعمل تابوتاً لأجل زوجته سارة لأنه كان غيوراً، وكان من قصة الجبار القبطي ما كان من خروجه وتشييعه لإبراهيم، وما أوحى الله إلى إبراهيم أن لا تمش قدام الجبار واجعله أمامك، وما قاله القبطي في جواب ذلك لإبراهيم إن إلهك حليم كريم رفيق ما قد قصَّ .

#### اسماعيل وهاجر (ع):

وسار إبراهيم حتى نزل بأعلى الشامات ونزل لوط وكان ابن اخته نازلها وكان بينهما فيما روي ثمانية فراسخ وابتاع إبراهيم (ع) هاجر من ساره ، فوقع عليها فحملت وولدت اسماعيل (ع) وهو الذبيح وهو أكبر أولاده ومن اسحق بخمس سنين ، وكان من قصة اسماعيل في الذبح ما قص الله به ، وولد اسحق من ساره ، فلما بلغ ثلاث سنين أقبل اسماعيل إلى اسحق وهو في حجر أبيه إبراهيم فنحاه وجلس مجلسه ، ونظرت به ساره وقالت : يا إبراهيم تنحي ابني اسحق من حجرك وتجلس مكانه ابن هاجر لا والله لا تجاورني هاجر وابنها في بلد أبداً ، فشق ذلك على إبراهيم فلما كان في الليل أتاه آت برؤيا الذبح فلما حضر الموسم انطلق باسماعيل وأمه هاجر ، إلى مكة ودخلها فبدأ ببناء قواعد البيت وكان الطوفان ثلم شيئاً منه ، فرفع القواعد واسماعيل معه يعينه على البناء ، ثم خرج إلى منى ثم خرج إلى مكة بعد الحج ، فلما

ان صار في السَعَيْمِ قِالِد لإسماعيل: ﴿ يَسَا بُنِي إِنِي أَرَىٰ فِي المنام أَنِي أذبحك ﴾ في الموسم في عامي هذا فماذا ترى ﴿ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني أن شاء الله من الصابرين ﴾ فانطلق إبراهيم إلى منى في يـوم النحر، فلما انتهى إلى الجمـرة الـوسـطى كـان من الأمـر مـا قصَّ الله به ، فداه الله بـالكبش ، ورجع إبـراهيم (ع) ومعه اسمـاعيل إلى مكـة فأقـام بها ما شاء الله ، ثم ودع اسماعيـل وأمه هـاجر لينصـرف عنهما فبكيـا فقال لهما إسراهيم: ما يبكيكما وقد جعلتكما في أحب البقاع إلى الله جلُّ وعز ، فقالت لـه هاجـر ما كنت أرى نبيـاً مثلك يخلف امرأة ضعيفـة وغلامـاً ضعيفاً لا حيلة لهما في مكان قفر لا أنيس لـه ولا زرع ولا ضرع ، فـرقُ إبراهيم ودمعت عيناه وأقبل حتى انتهى إلى باب الكعبة وأخمذ بعضادتي الباب ثم قال: اللهم ﴿ إني أسكنت من ذريتي بسواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ﴾ إلى قوله يشكرون ، فأوحى الله إليه أنِ اصعد أبا قبيس وناديا معشر الخلائق إن الله يأمركم بحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلًا فريضة من الله ، قال فمد الله لإبراهيم صوته ثم أسمع أهل المشرق وأهل المغرب وجميع ما بينهما وجميع ما قلدر الله وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة فالتلبية من الحاج إجابة النداء .

(وروي) أن جبرئيل (ع) حفر زمزم فنبع الماء فحجزها من حول الماء فلولا ذلك لساخت على الأرض (وروي) ان هاجر واسماعيل كانا في ذلك الوقت قد صعدا إلى الجبل في طلب الماء ، فلما بصرت هاجر الماء صارت إليه وصاحت باسماعيل بالعبرانية فأجابها بالعربية لبيك لبيك ونسي ذلك اللسان ، فهو أول من تكلم بالعربية في ذلك الزمان ، وروي في خبر آخر انها صاحت به فصار إليها فلما نظر إلى الماء وكان عطشان انكب عليه فشرب منه ورفع رأسه وقال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله ونسي اللسان الأول بالعبرانية .

« وروي » في خبر آخر أن هاجر لما عطش اسماعيل جعلت تسعى

من الجوع بين الصفا والمروة فلقيها جبريل (ع) فتعلق بها فجزعت وجذبت نفسها منه، فقال لها: من أنت؟ فقالت: أنا أم اسماعيل، ولد إبراهيم، خليل الرَّحمن، فقال لها: فعلى من خلفك، فقالت له: قد قلت مثل مقالتك، فقال: وكلتكم إلى الله جلَّ وعلا وحده لا شريك له، فقال لها: اما انه وكلك إلى كاف كريم، وأمر الله عز وجل قطعة من بلاد الأردن فانقطعت بأشجارها وثمارها فطافت بالبيت أسبوعاً ثم استقرت فسميت الطائف ليلحق اسماعيل الخصب والرفاهة، ولما شخص إبراهيم إلى الشام كان يأتي اسماعيل وهاجر زائراً فأنكرت ساره شخص إبراهيم إلى الشام كان يأتي اسماعيل وهاجر زائراً فأنكرت ساره أولاد الأنبياء المؤمنات، وكان إذا اشتاق اسماعيل يركب حماراً له أبتر ويرجع فيبيت بالشام.

ثم ماتت هاجر عليها السلام فدفنها إبراهيم (ع) في الحجر والحجر من الكعبة ](١) فكان إبراهيم يأتي بعد ذلك زائراً فأتاه يوماً لم يصادفه فجمع أولاد اسماعيل وزوجته الجرهمية ودعا لهم وبرهم فلما رأت المرأة ذلك سألته النزول عندهم والغذاء معهم ، فأبى فسألته شرب اللبن ففعل ، واستأذنته في غسل رأسه وهو على راحلته وقربت الجرهمية إليه حجراً فوضع إحدى رجليه عليه ودلّت رأسه فغسلت إحدى شقيه وألان الله ذلك الحجر تحت قدمه حتى غاصت قدمه فيه ، ثم دارت الحجر إلى الجانب الآخر فغسلت الشق الآخر من رأسه وشعره ، وانغمست قدمه اليسرى في الحجر فهو المقام ، ورجع (ع) إلى الشام فلما قربت وفاته قالت له سارة : قد كبرت وقرب أجلك وزيد في عمسرك ، فتعبد وأنت خليل الرحمن ، فاسأل الله أن ينسيء في أجلك

<sup>(</sup>١) علل الشرائع باب ٣٤. أن إسماعيل دفن أمه في الحجر وجعله عالياً وجعل عليها حائطاً لئلا يوطأ قبرها .

ويزيد في عمرك فتعيش معنا ، فسأل إبراهيم ربه فأوحى الله إليه قد أجبتك إلى ما سألت ولن أتوفاك حتى تسألني ذلك ، فأخبر إبراهيم سارة بذلك فقالت : أشكر الله وأعمل طعاماً تدعو إليه المؤمنين ، فعمل طعاماً وجمع الناس للأكل وكان فيمن أتاه رجل كبير السن مكفوف ، فلما جلس تناول من الطعام وأهوى به إلى فيه فجعلت يده ترتعش وتذهب يميناً وشمالاً من ضعفه ، ثم أهوى بيده إلى جبهته مرة وإلى عينه مرة من الكبر والضعف ، فلما رأى إبراهيم ذلك قال : اللهم توفني في الأجل الذي كتبته لى في الزيادة عليه .

(وروي) أنه سمي خليل الله لرفقه بالمساكين ومحبته لهم، وانه لم يكن يأكل طعاماً إلا معهم فحضر طعامه يوماً وليس عنده أحد منهم، فخرج يلتمس من يأكل معه فلم يجد إلا رجلاً مذموماً منقطعاً بالجذام وكان فيه عليه السلام تعزز فدعاه إلى طعامه واحتمل ما دخل نفسه من أمره، وكان طعامه اللبن فجعل الرجل يأكل منه فإذا أخرج يده من الصحنة بقي أثر أصابعه في اللبن فجعل إبراهيم يلسع موضع اصابعه فيأكله، فلما فرغ من الأكل كشف عن الرجل الغطاء فإذا هو جبرئيل فيأكله، فلما فرغ من الأكل كشف عن الرجل الغطاء فإذا هو جبرئيل (ع) والطعام الذي يرى أنه يأكله موضوع في إناء تحته فقال له: إن الله جل وعز يقرأ عليك السلام ويقول لك: قد اتخذتك خليلاً برحمتك للضعفاء المساكين، وكان عمره فيما روي مائة وخمساً وسبعين سنة.

(وروي) أيضاً أن نبوته ظهرت ولمه ثمانون سنة ، وكانت مدة نبوته أربعين سنة ، وكان عمره مائة وعشرين سنة ، ولما حضرت وفاته أمره الله أن يستودع نور الله وحكمته ومواريث الأنبياء عليهم السلام اسماعيل ابنه ، فدعاه وأوصى إليه وسلم إليه جميع ما في يده وتوفي صلى الله عليه ودفن في أرض كان قد ابتاعها بناحية بيت المقدس ، وكان بين نوح وإبراهيم (ع) ألف وخمسمائة سنة ونمرود قد ملك مشارق الأرض ومغاربها وهو صاحب النسور ، وكان أبو إبراهيم توفي وإبراهيم طفل

وبقيت أمه ابنة آزر فلما شب وترعرع واستقل بنفسه ماتت عنه أمه(١).

#### قيام اسماعيل بن إبراهيم (ع):

فقام اسماعيل بن إبراهيم بالنبوة والأمر مقامه ولم يزل يدبر أمر الله جلً وعزّ ، وهو أول من تكلم بالعربية وأبو العرب وكان إبراهيم (ع) قد خلف عنده سبع أعنز فكانت أصل ماله ، وأقام أكثر أيامه بمكة وتزوج بهالة بنت الحارث فولدت قيدرا ، وكانت فيه شبه رسول الله (ص) وكان لإسماعيل ثلاثة عشر ذكراً كان كبيرهم ورئيسهم فيدرا ، وهو أول من ركب الخيل وكسى البيت ولبس العمائم وأطعم الحاج وعاش مائة وعشرين سنة (اسماعيل) كما روي أن أباه إبراهيم عاش مائة وخمساً وسبعين سنة ، فلما حضرت وفاته أوحى الله إليه أن يستودع الاسم ونور الله وحكمته أخاه إسخق .

(وروي) أنه شريكه في الوصية ، وتقدمه اسماعيل بالسن لأنه أكبر منه بخمس سنين ، فسلَّم الأمر إلى إسحق وتوفي اسماعيل (ص) ودفن بمكة وهو اسماعيل صادق الوعد ، وكان وعد رجلاً إلى موضع يجتمعان فيه فأنسى الرجل وحضر اسماعيل الموضع وأقام فيه ثلاثة أيام ينتظره فلما كان في اليوم الرابع فقده الرجل فجاء إلى الموضع الذي وعده فوجده فيه ينتظر فأعظم ذلك وأكبره فقال له اسماعيل : لو لم تحضر

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي (۲٤/۱) والجزائري (ب ٢/١٦) والطبري (١٩/١) والجواهر السنية في الأحاديث القدسية للحر العاملي باب ٣ والوسائل والبحار والمستدرك والكتب الأربعة كتاب الحج وفي القرآن الكريم في مريم ٤٢ والأنعام ٧٤ ـ ٨٠ والصافات ٨٩ ـ ٢٦ والأنبياء ٨٥ ـ ٨٦ ـ ٩٦ والبقرة ٢٥٨ والعنكبوت ٢٥ وإبراهيم . . . وذكره ابن طاووس في سعد السعود (٤١ ـ ٤٢) وفي حديث رسول الله (ص) « أنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى » عن قولمه تعالى : ﴿ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال لمه إبراهيم ﴾ وقول جبرئيل : لا فتى إلاً على ، (معاني الأخبار ١١٩).

لأقمت حتى يصير المحشر من هذا المكان(١).

#### قيام اسحق بن إبراهيم (ع):

وقام اسخق بن إبراهيم بالأمر والنبوة بعد أخيه اسماعيل ، وكان من حديث اسحق عليه السلام في قول الله عز وجل ﴿ فضحكت فبشرناها بإسحق ﴾ قال : إن الملائكة لما جاءت في هلاك قوم لوط عليه السلام قالوا : ﴿ إنا مهلكوا أهل هذه القرية ﴾ فقالت سارة : ومن يطيق قوم لوط يعني كثرة عددهم : ﴿ فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ﴾ (٢) ، وهي يومئذ ابنة تسعين سنة وإبراهيم له أكثر من مائة سنة ، فلما ولد لإبراهيم إسحق ، قال من خوله : ألا تعجبون من هذه العجوز وهذا الشيخ وجدا صبياً منقطعاً فأخذاه يزعمان أنه ولدهما ، وهل تلد مثل هذه العجوز ، وكان الله جلّ وعلا قد صوّره على صورة إبراهيم والعجوز سارة ، فلما رأوه قالوا : نشهد أنه ابن الشيخ إبراهيم والعجوز ساره ، فلما قام إسحق بالأمر بعد أخيه إسماعيل (ع) سلم له المؤمنون وجميع شيعة أبيه وأخيه ، وتزوج

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي (١/ ٢٥ و ٢٥ و ٢٦ و ٢/ ١٦٠) والجزائري ١٤٨ وهو ذبيح الله ، وهو الذي قال الله : ﴿ يَا بَنِي إِنِّي أَرَىٰ فِي المنام اني أذبحك . . . قال يَا أَبِ افعل ما تؤمر . . . ﴾ الصافات ١٠٢ ورواية النبي (ص) مشهورة بقوله « أنا ابن الذبيحين » (عيون أخبار الرضا «ع») وعنى بهما إسماعيل وعبدالله بن عبدالمطلب .

 <sup>(</sup>۲) متن الآیات: ﴿ فضحکت فبشرناها باسخق ومن وراء اسحق یعقوب ، قالت یا ویلتی آألد وأنا عجوز . . . » (۷۱ مود) ﴿ فأقبلت امرأته فی صَرَّة فصکت وجهها وقالت عجوز عقیم ﴾ الذاریات ۳۰.

قال الطبرسي في مجمع البيان (١٥٦/٩) الصَّرة شدة الصياح وهو من صرير الباب ويقال للجماعة صرة أيضاً ، والصك الضرب . . . وهمو أن تصطك ركبتا الرجل . وقال ص (١٥٧) أقبلت امرأته في ضجة وعن الصادق (ع) في جماعة . . . وقوله : فصكَّت وجهها أي جمعت أصابعها فضربت جبينها تُعجباً . . .

إسخق من أخواله بالشام وولد له يعقوب (ع) والعيص ، وكان من حديثهما ما اقتص ، وكان لا يفرق الناس بين إبراهيم وبين ابنه إسخق حتى شاب إبراهيم ، فكان يعرف منه بالشيب ، فلما حضرت وفاة إسخق أوحى الله إليه أن يستودع الاسم الأعظم والنور وجميع ما في يديه من المواريث ابنه يعقوب (ع) وهو إسرائيل الله ، فأحضره وسلم إليه ومضى اسخق (ع) ودفن في بيت المقدس وكان عمره مائة وثمانين سنة (۱) .

## قيام يعقوب بن اسحٰق (ع) :

وقام يعقوب عليه السلام بالأمر بعده وهو إسرائيل الله ، وآمن به المؤمنون وجحد نبوته الكفار والشكاك ، وتزوج بالشام بابنتي خالته وكان في ذلك الوقت يجمع بين الاختين ، فولد منهما اثنا عشر ذكراً وغلب العيص أخوه على بيت المقدس ، والملك الجبار في ذلك الوقت فيتساد ملك مائة سنة وهو أول من قطع القطائع بغير حق فصارت سنة للظالمين إلى هذا الوقت ، وأخذ من الناس الخراج ، وخرج يعقوب (ع) يريد بيت المقدس واتصل الخبر بأخيه العيص ، فخرج بجميع جيشه يستقبله ليقتله ، وبلغ يعقوب فأهدى إليه هدية يتألفه بها وكتب إليه كتاباً وقع على عنوانه ، عبدك يعقوب فلما قرأ العيص كتابه عطف عليه وفرق جيشه عن نفسه ، فلما قرب منه جمع يعقوب (ع) أولاده حوله خوفاً منه وأمرهم إذا قرب منه العيص أن يمنعوه من الدنو منه ، وكانوا أولي قوة وبأس شديد فلما قرب منه منعه الأسباط من التقدم إليه .

( وروي ) أن العيص كان قد سلَّم إذا سلَّم عليه أخوه يعقوب ان يعتنقه ، ثم يقرص حلقه فيقتله ، فقالوا له : تنح عن نبي الله فارتاع العيص لذلك ، ودخل يعقوب بيت المقدس وقام يصلي وحوله الأسباط الاثنا عشر والمؤمنون والعيص ناحية يراهم ، فلما جنَّ عليه الليل كُشِف

اليعقوبي (١/٢٨) والطبري (١/١٢٢).

له عن بصيرته ، فرأى العيص ونظر إلى ملائكة الليل كلهم ينزلون من السماء ويصعدون ويسلمون على يعقوب ويسبحون ويهللون ويقدسون ، فاغتاظ لذلك وعلم أنه لا طاقة له به ، وحسده فاستأذنه العيص في التنحي عنه ، فأذن له فعبر مع ولده البحر فأقام هناك وولده الأصغر عملاق فالأصغر أبو الأشراف من الروم وعملاق أبو العمالقة الذين قاتلهم يوشع بن نون (ع) ، ورأى يوسف (ع) الرؤيا فقصها على أبيه وكان من حديثه ما أخبر الله عزَّ وجلَّ به في كتابه وجاءت به الروايات من قصته مع اخوته الأسباط ، وحزن يعقوب حتى ابيضت عيناه وتقوّس ظهره ، فروي عن العالم عليه السلام أنه يعلم أن يوسف باق لم يأكله الذئب ، فقال كان يعلم بجميع أمره فقيل له : فمن أي شيء كان حزنه ؟ فقال من خوف البداء فيما وعده الله به من الجمع فيما بينه وبين يسوسف ، وكانت مدة المحنة عشرين سنة .

(وروي) سبع عشرة سنة فلما أراد الله إزالتها وكشفها رفع يعقوب (ع) يديه ثم قال: يا من لا يعلم أحد: كيف هو وحيث هو وقدرته إلا هو، يا من سد الهواء بالسماء، وكبس الأرض على الماء، واختار لنفسه أحسن الأسماء، ائتني بروح من عندك وفرج قريب، فما انفجر عمود الصبح حتى أتي بالقميص وطرح على وجهه، فرد الله عليه بصره وولده وخرج إلى مصر وجمع الله مع ذلك أهله وماله، وخرج يوسف (ع) لتلقيه فلما رآه يعقوب ترجل له والأسباط ولم ينكر ذلك ويعظمه إيّاه فأخرج الله الامامة من عقبه وجعلها في ولد أخيه الأكبر لاوي بن فأخرج الله الامامة من عقبه وجعلها في ولد أخيه الأكبر لاوي بن يعقوب، لأنه لم يعرف أباه حقه، ثم صار بهم إلى منزله فرفع أبويه إلى سرير الملك وهو العرش الذي ذكره الله وهما أبوه وخالته لايلان أمه راحيل كانت توفيت قبل الرؤيا التي رآها، وتكفلت خالته بتربيته ودخل فلبس ثياب العز والملك وخرج فلما رأوه سجدوا لله شكراً فعند ذلك قبال يوسف: ﴿ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً ﴾ ومكث يعقوب مع يوسف عليهما السلام بمصر سنتين، فلما حضرت وفاته

فسأوحىٰ الله إليه أن يسلم مسواريث الأنبياء والنسور والاسم الأعسظم إلى يوسف، فدعاه وجمع أولاده وأوصىٰ إليه ثم قبض صلىٰ الله عليه وسنهُ مائة وست وأربعون سنة(١).

## قيام يوسف الصديق (ع):

وقـام يوسف(٢) عليـه السلام مقـامـه ووضعـه بين يـديـه أربعين يــومـاً يبكى عليه ويعدد حتى ركب إليه الملك في زمانه مع عظماء أهل مملكته فكلموه ووعظوه ، وحمله من مصر إلى بيت المقدس ليدفنه مع آبائه فوجد العيص قد رجع إلى بيت المقدس فمنع من دفنه ونازعهم فيه ، فوثب ابن شمعون كمان [ ايدا ] على العيص فوكزه فقتله ، فدفن يعقوب والعيص في مكـان واحد ورجـع يوسف إلى مصـر ، فلم يزل يـدبـر أمـر الله ومعمه أهله والمؤمنون فمن أطاعه كان مؤمناً ومن عصاه كان كافراً وكان يوسف (ع) إماماً ملكاً يلبس الديباج ، والوشي والابريسم المنسوج بالنهب والجموهر ، ولم يكن نمزل تحمريم لبس ذلك ، وملك اثنين وسبعين سنة وعاش مائة وعشرين سنة وكسان له ابنان يقال لأحدهما افرايثم وهو جد يــوشع بن نــون والآخر ميشــا ، فلما قــربت وفاتــه أوحى الله إليه عــزُّ وجــلُ أن استودع نــور الله وحكمتـه وجميــع المـواريث التي في يــديـك ببرز بن لاوي بن يعقوب ، فأحضر ببرز بن لاوي وجمع آل يعقوب وهم يسومئذ ثمانون رجالًا فقال لهم : إن هؤلاء القبط سيظهرون عليكم ويسومونكم سوء العذاب ونعوت الامامة مكتومة ، ثم ينجيكم الله ويفرج عنكم برجل من ولمد لاوي اسمه مموسى بن عمران ، طموال جعد آدم مفلفل الشعر أحلج على لسانه شامة وعلى أرنبة أنفه شامة ، ولن يظهر حتى يخرج قبله سبعون كذاباً .

<sup>(</sup>١) اليعقوبي (١/٢٩).

<sup>(</sup>٢) الجزائري (١٨٢/٩) واليعقوبي (٢/٣١) والطبري (١/٥٦١ و١٦٥).

(وروي) خمسون كلَّ يدعي أنه هو، ثم يظهر وينصر الله بني إسرائيل ويفرج عنهم وسلم التابوت والنور والحكمة وجميع المواريث إلى ببرز بن لاوى (ع) ومضىٰ صلى الله عليه ودفن بمصر في صندوق من مرمر في بطن النيل، ثم استخرجه موسى عليه السلام من ذلك الموضع ومضى به إلى الأرض المقدسة فدفنه فيها، وكان سبب حمله من مصر أن المطر احتبس على بني اسرائيل فأوحى الله جلَّ وعلا إلى موسىٰ عليه السلام أن اخرج عظام يوسف فسأل موسى عن الموضع فأتى بعجوز عمياء مقعدة فقالت: أنا أعرف موضعه، ولا أخبرك به حتى تعطيني ثلاث خصال، تطلق لي رجلي، وتعيد لي صورتي وشبابي وعيني، وتجعلني معك في الجنة، وكانت العجوز من بني إسرائيل فأوحىٰ الله وتجعلني موسى أن أعطها ما سألت، فإنما تعطى على ما سئلت، ففعل فدلته إلى موسى أن أعطها ما سألت، فإنما تعطى على ما سئلت، ففعل فدلته الخرجه ونقله إلى الأرض المقدسة صلوات الله عليه.

#### قيام ببرز بن لاوي (ع) :

قام ببرز بن لاوي (١) بن يعقوب عليهم السلام بأمر الله جلَّ وعز يدبره على سبيل آبائه عليهم السلام فروي أنه كان إذا ولد في بني إسرائيل كل واحد منهم يدعي أنه هو ويسمى عمران ثم يأتي عمران ولد فيسمى الولد موسى يتعرضون بذلك لقيام القائم موسى (ع) فما ظهر موسى حتى خرج سبعون كذاباً . « وروي » خمسون من بني إسرائيل كل واحد منهم يدعي أنه هو ، وعند ذلك ملك الأرض بعد فرعون يوسف فيقابوس مائة وخمسين سنة ، وبنى مدينة سمّاها قيفدون وهو الذي كانت

<sup>(</sup>۱) اختلف النسَّابة والمؤرخون في النسب من بعد إسماعيل وذكر الطبري بعض ذلك (۲) اختلف النسَّابة والمؤرخون في النسب من بعد إسماعيل وذكر الطبري بعض ذلك (۱۹٤/۲) والمصنف في مروج النهب (۵۲ مـ ۵۳) والمجلسي في البحار (۱۰۲/۱۵) والمناقب لابن شهرآشوب ج ۱ وإعلام الورئ للطبرسي الخ . . .

الشياطين معه قبل سليمان بن داود عليهما السلام، فلما حضرت ببرز عليه السلام الوفاة، أوحى الله إليه أن يستودع نور الله وحكمته وما في يديه ابنه أحرب فدعاه وأوصى إليه بمثل ما كان يوسف صلى الله عليه أوصى به ففعل ذلك.

## قيام أحرب بن ببرز بن لاوي (ع) :

وقام أحرب بن ببرز بن لاوي عليهم السلام بامر الله عنز وجل واتبعه المؤمنون ، وجرى على منهاج آبائه حتى إذا حضرته الوفاة أوحى إليه أن يجعل الوصية إلى ابنه ميتاح ، فأحضره وأوصى إليه ، وسلم مواريث الأنبياء وما في يديه إليه ومضى صلى الله عليه .

## قيام ميتاح بن أحرب (ع) :

وقام ميتاح بن أحرب عليهما السلام بأمر الله جلّ ذكره ، واتبعهم المؤمنون وهم الأقلون عدداً في ذلك الزمان ، المستخفون من الجبار ، المتوقعون الفرج ، فلما حضرت ميتاح الوفاة ، فأوحىٰ الله إليه أن يوصي إلى ابنه عاق ، فأحضره وأوصىٰ إليه .

## قيام عاق بن ميتاح (ع):

وقام عاق بن ميتاح عليه السلام بأمر الله جلَّ وعلا واتبعه المؤمنون على سبيل من تقدمه من آبائه فلما حضرته الوفاة أوحىٰ الله إليه أن يوصي إلى ابنه خيام فأحضره وأوصىٰ إليه ومضىٰ صلَّىٰ الله عليه .

## قيام خيام بن عاق (ع) :

وقام خيام بن عاق (ع) بأمر الله جلَّ وتعالىٰ ونورهُ حكمته ، إلى أن جضرته اللوفاة أوحىٰ الله إليه أن يستودع نور الله والحكمة ابنه مادوم ، فاتبعه المؤمنون مدة زمانه على خوف واستخفاء وأودع نور الله وحكمته ابنه مادوم .

#### قيام مادوم بن خيام (ع) :

وقام مادوم بن خيام (ع) بأمر الله جلَّ وعلا ونوره وحكمته إلى أن حضرته الوفاة ، فأوحى الله إليه أن يوصي إلى شعيب ، فأحضره وأوصى إليه ومضى (ع) وكان شعيب من ولد نابت بن إبراهيم صلى الله عليه لم يكن من ولد اسماعيل وإسحق صلوات الله عليهم .

#### قيام شعيب (ع):

فقام شعيب بالأمر بعد مادوم ، فعند ذلك ظهر ملك فرعون ذو الاتاد ، وهو فرعون موسى (ع) واسمه الوليد بن ريان بن مصعب ، وكان ملكه أربعمائة سنة ، وفي سنة من ملكه بعث الله أيوب صاحب البلاء صلى الله عليه ، وكانت امرأته رحمه بنت يوسف عليه السلام ، وهو أيوب بن اموص بن العيص بن إسحق بن يعقوب ، وكان من قصة شعيب (ع) أن الله بعثه إلى قنوم نبياً حين كبرت سنه ، فدعاهم إلى التوحيد والاقرار والطاعة فلم يجيبوه فغاب عنهم ما شاء الله ، ثم عاد إليهم شاباً ، فدعاهم فقالوا ما صدقناك شيخاً فكيف نصدقك شاباً .

( فروي ) أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعيد ذكر هذا الحديث ويكرره ويتمثل به كثيراً وكان سبب نبوة شعيب أن قمومه اتخذوا مكاييل, وموازين مختلفة يأخذون بالأوفر ويعطون بالأنقص وفي الحديث طول(١١) .

#### ظهور موسى عليه السلام :

وبلغ فرعون قرب أمر موسى بن عمران (ع) وان زوال ملكم وهلاكه على يديه وفي أيّامه ، فوكل القوابل بالنساء الحوامل فلم يكن يولد غلام إلا ذبح وإذا ولدت المرأة جارية استحييت وتركت ، فغلظ

<sup>(</sup>١) الجزائري ٢٤٢.

الأمر على بني إسرائيل من فرعون ، واجتمعوا إلى فقيه كان لهم عالم ، فقالوا: لا نقرب النساء حتى لا يذبح الأطفال من أولادنا ، فقال عمران (ع): وكان عالماً مؤمناً تقياً من أولاد المؤمنين ، والله لا تركت ما أمر الله به ، فإن أمره عزَّ وجلَّ واقع ولو كره المشركون ، اللهم من حرَّم ذلك فإني لا أحرمه ومن تركه فإني لا أتركه ، وروي أن أصحاب فرعون شكوا قلة النسل من بني إسرائيل لأنهم كانوا يستعبدونهم ويستخدمونهم فأمر فرعون بأن تستحيا الذكور سنة ويقتلون سنة ، فولد هرون بن عمران في سنة الاستحياء ، وولد موسى في سنة القتل حتى يري الله عز وجل قدرته .

« وروي » أن أم موسى لما حملت فطن بها ووضع عليها قابلة تلزمها فأوقع الله على القابلة محبته قبل ولادته ، وكذلك حجج الله على من خلقه فكانت أم موسى (ع) تضمر وتذوب ، فقالت لها القابلة : يا بنيـة أراك تذوبين وتحـزنين ، قالت لهـا : كيف لا أذوب وأحزن وإذا ولـدت أخمذ ولدي وذبح ، قالت لها : لا تحزني فإني سوف أكتم عليك ولادة موسى بن عمران (ع) فلما ولد موسى (ع) قالت القابلة لأمه : أدخليه المخدع ، وخرجت القابلة إلى الحرس وكان مع كل قابلة حرساً يقتل من يبولد من اللذكور ، فقالت له ولمن معه : انصرفوا ، فقد كفينا إنما خرج دم متقطع ، فانصرفوا ورضعته أمه وخافت على الصوت ، فأوحى الله إليها أن اعملي تابوتاً ، فإذا خفت عليه فاجعليه فيه والقيه في اليم بالليل في نيل مصر ، ففعلت وطرحته وجعل يرجع إليها وجعلت تـدفعـه في غمر الماء ، ثم إن الربح ضربته بالأمواج فانطلقت بالتابوت فلما رأته قـد ذهب به الماء جزعت وآيست وهمت أن تصيح ، فـربط الله على قلبهـا وكانت المرأة الصالحة آسية امرأة فسرعون على دين بني إسرائيل تكتم إيمانها ، قالت لفرعون : هذه أيام الربيع فأخرجني ، وتقدم أن يضرب لي قبة على شاطىء النيل حتى أتفرج في هذه الأيام بالنظر إلى الخضرة والرياض ، ففعل ، وكان يقعد معها فأقبل التابوت نحوهما حتى صاربين أيديهما ، فقالت : هل ترون ما أرى ، قالوا : بلى . إنا لنرى شيئاً ، فلما دنا التابوت بادرت إلى الماء فجذبت إليها ، وكاد الماء أن يغمرها ، فأخرجته ووضعته في حجرها ، ووقعت عليها له محبة ، وقالت : هذا ابني ولم يكن لها ولا للملك ولد ، وقال فرعون : نقتله ، فإنا نتخوف أن يكون من بني إسرائيل ، فلم تزل ترفق به حتى امسك عن قتله ورضي ، ووهبه لها ، وطلبت آسية من ترضعه ، فلم يبق أحد إلا وجه بامرأته لترضعه فامتنع من رضاع كل واحدة منهن ، وأبى تناول ثديهن .

(وروي) ان في قـول الله عز وجـل : ﴿ وأصبح فؤاد أم مـوسى ، والفكرة فارغاً ﴾ قال فارغاً من كل شيء إلا من ذكر ولـدها مـوسى ، والفكرة فيه ، فقالت لاخته «قصية» : انظري هل ترين أو تسمعين لـه خبراً أو أثراً ، فانطلقت فوجـدت من يطلب الـدايات ، فـرجعت إلى أمّها فعرّفتها الخبر ، فانطلقت حتى أتت باب الملك ، فقالت : إن هنا امرأة صالحة تكفله لـك ، فأدخلت ، فقالت لها آسيـة امرأة فـرعـون : ممن أنت؟ قالت : من بني إسرائيل . فقالت لها : إذهبي يـا بنية فـلا حـاجـة بنا إليك ، فقلن لها النساء : فانظري يأخـذ منها تديها أم لا يأخذ ، فرفع موسى إليها ، فوضعته في حجرها ، ثم ألقمته الثـدي فأخـذه ، ومصه موسى إليها ، فوضعته في حجرها ، ثم ألقمته الثـدي فأخـذه ، ومصه حتى روي ، فقـامت آسية إلى فرعون فأخبرته . فقـال له! : الغـلام من بني إسـرائيل ، والفئر من بني إسـرائيل ، هـذا ما لا يكـون أبـداً ولا يجـوز أن نجمعهما ، فلم تزل ترفق به حتى رضي وأمسك .

(فروي) أنه لما وضعته أمه في حجرها اشتد فرحها به ، فقالت : فديتك يا موسى ، فسمع فرعون فاستشاط ، فأرسل الله جلَّ وعز فنطق على لسانها ، فقالت : يا موشىٰ على لسانها ، فقال : يا موشىٰ بالعبرانية ، فقال لها فرعون ، صدقت من الماء مشناه وإنا نسميه موشى ،

فعربت فهوميشا (ع) في دار فرعون وكتمت أمه وأخته والقابلة خبره ، وماتت القابلة ، فلم يعلم بخبره أحد من بني إسرائيل .

#### قصة فرج بني إسرائيل بموسى عليه السلام:

واشتد أمر الغيبة في توقعه وانتظاره على بني إسرائيل وكانوا يتجسسون من خبره بالليل والنهار ، وغلظ عليهم سيرة فرعون وجنوده ، فخرجوا في ليلة مقمرة إلى فقيه لهم ، وكان الاجتماع عنده يتعذر عليهم ويخافون ، فقالوا له : قد كنا نستريح إلى الأحاديث فحتى متى حتى متى ، فقال لهم : لا تزالون في هذا أبداً ، حتى يأتي الله بموسى بن عمران ، ويظهر في الأرض ، وأخذ يصف لهم وجهه وطوله ولحيته وعلاماته ، إذ أقبل موسى (ع) وقد كان خرج إلى الصيد على بغلة له شهباء ، وعليه طيلسان خز ، فوقف عليهم فرفع العالم رأسه فنظر إليه فعرفه فوثب إليه ثم قال له : ما اسمك يرحمك الله ، فقال له : موسى بن عمران ، فانكب على يده ورجله فقبلهما ، وثار القوم ، فقبلوا يده ورجله ، وقالوا له : الحمد لله الذي لم يمتنا حتى أراناك ، فلم يزد على أن قال : أرجو أن يعجل لكم الفرج ، فاتخذهم شيعة من ذلك اليوم ، ثم غاب بعد ذلك بضع عشرة سنة .

#### قصة قتله للرجل:

ثم خرج من الدار إلى السفينة فوجد فيها رجلًا من شيعته أولئك يقاتله رجل من آل فرعون ، وكان القبطة يحملون على بني إسرائيل الماء والحطب والصخور والحجارة .

(فروي) أنه كان طباحاً لفرعون قد حمَّل على ذلك المؤمن حطباً، فلم يطق حمله فجعل يضربه ، فلما رأى موسى المؤمن استغاث به على الطباخ القبطي فوكزه موسى فقضى عليه ودخل الدار وانتشر الخبر في المدينة وبلغ الملك ، وقد كان أُعْلِمَ أنَّ موسىٰ إذا خرج يقتل طباخاً له ، فبذل الرغائب لمن يأتي به ، وخرج موسى بعد ذلك إلى المدينة : ﴿ فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ﴾ على رجل آخر من القبط فقال له موسى : ﴿ إنك لغوي مبين ﴾ بالأمس رجل واليوم رجل ، ثم دنا من القبطي فتخلص الرجل منه فظن القبطي أنه قاتله وظن المؤمن أنه دنا منه ليعاقبه لقوله : ﴿ إنك لغوي مبين ﴾ ، فقال له يا موسى : ﴿ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ﴾ .

ونظر به أهل المدينة فخرج منها خائفاً يترقب بغير ظهر يركبه ولا خيادم يخدمه حتى انتهى إلى أرض (مدين) وهي مسيرة بضعة عشر يوماً ، فروي أنه صار إليها في ليلة واحدة وبعض يوم ، فانتهىٰ إلى أصل شجرة تحتها بئر يستقى منها الماء ، فوجد عندها أُمَّة من الناس يسقون ، فكانت قصته مع شعيب وابنته ما قصَّ الله به .

## تكليم الله لموسى (ع):

فلما قضى موسى الأجل وأراد أن يبودع شعيباً، قال له: ادخل إلى البيت فأخرج من تلك العصي واحدة ، وكان شيعة شعيب وأصحابه حوله ، فدخل فأخرج العصا ، فقام شعيب فردها وجعلها تحت العصي ، وأمره أن يدخل فيخرج غيرها ، فدخل فوجدها فوق العصي فأخرجها ثلاث مرات ، فقال له شعيب : إني أرى أنك المتكلم [ المكلم ] على الطور ، فكانت تلك إشارة من شعيب بحضرة شيعته ، وكانت العصا قضيب آس لرأسها شاختان ، فأخذها وسار بأهله يريد الأرض المقدسة فغلط في الطريق وجنّه الليل فأخذ الزناد ليقدح به فلم ينقدح ، فلما طال فغله كلمته الحديدة وقالت له : يا سيدي لا تنعبن فإني مأمورة ، فالتفت فرأى ناراً فأقبل إليها فلما دنا منها طفرت فصارت من خلفه ، فالتفت فرأى ناراً فأقبل إليها فلما دنا منها طفرت عن يساره ، ثم صارت على الشجرة ، وسمع الكلام فقال : يا رب هذا الذي أسمعه كلامك؟ .

قسال : نعم . فنودي ﴿ أَنْ يَسَا مُنُوسَى إِنِّي أَنْسَا اللهُ رَبِ العَمَالَمِينَ. وَأَنْ أَلْقِ عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولي مدبراً ﴾ وإذا حية مثل الجذع ولأسنانها صرير يخرج من فيها كالنار ، سئل العالم (ع) عن قوله تعالى: ﴿ تهتز كأنها جان ولي مدبراً ﴾ فقال : كانت كالجذع العظيم وحركتها حركة الجان الصغير، فأمر بالرجوع فرجع وهو خائف، فأمر بأخذها فوضع رجله على ذنبها ثم تناول لحيتها ، فإذا يده في شعبة العصا قد عادت كما كانت ، وقال له : ﴿ اخلع نعليك ﴾ وارسله الله تعالى إلى فرعون والعصا بيده ، وأمره بتبليغ رسالته وتحذيره وانـذاره وأوصاه بما يقوله له ، وكان فيما ناجاه به ، قال له : يا موسى أتدرى لم اصطفيتك على الناس بوحيى وكلامي ، قال : لا يا رب . قال : إنى قلبت عبادي ظهر البطن فلم أرّ منهم أذل نفساً لي منك ، قال : وكان موسى إذا صلَّىٰ لا ينفتـل من صلاتـه حتى يضع خـده الأيمن والأيسـر على التـراب ، فسأل الله عز وجمل أن يجعل معمه أخاه همارون عليهما السلام وزيراً وقصُّ الله من شأنه ما قصَّ فأجابه الله عز وجلُّ إلى ذلك ، وقال لهما : ﴿ نجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون که .

(وروي) انه إنما عنى بقوله: (اخلع نعليك) اردد صفور على شعيب فرجع فردها، وخرج إلى مصر بعد غيبته بضع عشرة سنة وقد كان طال على الشيعة الانتظار بعد أن رأوا موسى (ع) فاجتمعوا إلى فقيههم وعالمهم فسألوه الخروج معهم إلى موضع يحدثهم فيه، فخرج بهم إلى الصحراء وقعد يحدثهم، وقال لهم: إن الله جلّ وعلا، أوحى أليّ أن يفرج عنكم بعد أربعة أشهر، فقالوا: ما شاء الله، فقال لهم: إن الله أوحى إليّ أن يفرج عنكم بقولكم ما شاء الله ثلائة أشهر، فقالوا: كل نعمة من الله، فقال لهم: إن الله تعالى أوحى إليّ أن يفرج عنكم بقولكم نا شاء الله تعالى أوحى إليّ أن يفرج عنكم بقولكم نا شاء الله تعالى أوحى إليّ أن يفرج عنكم بقولكم نا شاء الله تعالى أوحى إليّ أن يفرج عنكم بقولكم ؛ فقالوا: لا يأتي بالخير

إلا الله فقال لهم: إن الله جلّ جلاله أوحى إليّ أن يفرج عنكم بما قلتم بعد شهر ، فقالوا: لا يصرف السوء إلا الله ، فقال لهم: فإن الله قد أوحى إليّ بأنه يفرج عنكم إلى جمعة بما قلتم ، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ، فقال لهم: إن الله قد أوحى إليّ أن يفرج عنكم في هذا اليوم فانتظروا ، فقالوا الحمد لله رب العالمين ، وجلسوا ينتظرون ، إذ أقبل موسى (ع) وبيده العصا وعليه مدرعة صوف وهو راكب حماراً ، فقام إليه العالم وسلم عليه ، ثم قال له: يا سيدي بماذا جئت؟ . فقال له: جئت بالرسالة إلى فرعون وملئه وآمرهم بما أراد ، ودخل مصر بالليل مستخفياً فجاء إلى دار والدته وأخته ، فروي أنه قد وقف على بالليل مستخفياً فجاء إلى دار والدته وأخته ، فروي أنه قد وقف على الباب وقفة فسمع أمه تقول لأخته : ترى ما فعل الشريد الطريد الغائب ، فلق الباب ودخل فلما رأته أمّه سقطت مغشياً عليها ، ثم أفاقت فحمدت الله وسلّمت عليه وأمر بإحضار أخيه هارون وكان أحد خواص فرعون .

( وروي ) أنه كان يسقيه الخمر وكان يلبس الجواهر والمزاد المذهبة فأحضر وخبره بالخبر وأمره بما احتاج إليه ورده إلى دار فرعون « وروي » في خبر آخر ان الله عز وجل أوحى إلى هارون في رؤيا الليل أن اخرج إلى باب المدينة حتى تلقى أخاك فخرج وأقبل موسى فلم يعرفه للنور الذي كان قد علا وجهه ولبسه حتى ناداه موسى ، فقال هارون : مرحباً بسيدي وأخي ، ثم قصّ عليه القصص .

# قصة عصا موسىٰ (ع) :

(وروي) إن هارون كان أخاه لأمّه وأبيه وكان أسنَّ منه بثلاث سنين وكان موسى أكبر جسماً وخلقاً ، وكان الوحي ينزل على موسى (ع) ويوحيه إلى هارون ، وغدا موسى (ع) إلى باب فرعون وعليه مدرعتان من شعر ، فاستأذن فحجب فضرب الباب بعصا فاصطفقت الأبواب كلها بينه وبين فرعون ، وتفتحت ، وكان لفرعون في عمران داره أسد ، فأمر فرعون بتخليتها في طريقه فخليت ودخل موسى (ع) فأقبلت الأسد

تبصبص وتضرب بأذنابها بين يديه وتحت رجليه ، فقال فرعون لجلسائه : رأيتم مشل هذا قط ، قالوا : لا . فلما وصل إليه وأدى رسالة ربه إليه وسأل أن يرسل معه بني إسرائيل ولا يعلنبهم ، فعرفه فرعون وقال له : ﴿ أَلَمُ نَارِبُكُ فَينًا وَلَيْدًا وَلَبْتُ فَينًا مِن عَمْرُكُ سَنِينَ ﴾ إلى قبول الله : ﴿ فَأُت بِهَا إِنْ كُنت مِن الصادقين فألقىٰ عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ﴾ فلم يبق أحدٌ إلا هرب وفتحت الحية فاها فأهوت إلى قبة فرعون أن تبتلعها ، فنادى يا موسى أنشدك الله والـرضاع ألا منعتهـا ، فأخـذ موسى العصـا ورجعت إلى فرعـون نفسـه وهم بتصديقه ، فقام إليه هامان فمنعه من ذلك وقال له : بينما أنت إله تُعبد تصير تابعاً لعبد إنما هو أمر السماء وأمر الأرض ، فأما أمر السماء فإنى أبني لك بناء تقاوم به ملك السماء ، وأما أمر الأرض فالسحرة يقاومون موسى فصده عن الإيمان والتصديق لموسى : ﴿ فقال للملا حوله إن هذا لساحر عليم ﴾ ثم قال له : من يشهد لك بالرسالة ؟. فقال : هذا الواقف على رأسك يعني أخاه هارون ، فالتفت إلى هارون فقال له : ما تقول ؟. قال له : صدق همو رسول الله ، فأمر فرعون ، فنزعت عنه ثياب الملك والحلل التي كسانت عليه فبسادر موسى فنسزع إحدى المسدرعتين فَالْبِسُهَا هَارُونَ ، فَلَمَا وَقَعْتَ عَلَى جَلَدُهُ بِكُنَّ (ع) ، ثم كَانُ مَن قَصَّة موسىٰ والسحرة ما قصّ الله به إلى قوله : ﴿ فأوجس في نفسه خيفة موسىٰ 🆫 .

(فروي) أنه لم يخف على نفسه ، وإنما خاف على شيعته الفتنة ، وألقىٰ عصاه فتلقفت جميع ما عملوه من الحبال والعصي ، وكان فيما روي حمل مائتي بعير فلما رأى السحرة ذلك قالسوا : ليس هذا سحراً ، هذا أمر الله وإلا فأين إحمال مائتي بعيسر حملناها ، قال : وسجدوا وآمنوا ، فقال لهم فرعون : آمنتم به قبل أن آذن لكم ؟ . فقالوا له : اقض ما أنت قاض ، ورجع فرعون وأصحابه مغلوبين .

#### قصة هلاك فرعون:

واشتدت المحنة على بني إسرائيل بعد ظهور موسىٰ (ع) وكانوا يضربون ويحمل عليهم الحجارة والماء والحطب، فصاروا إلى موسى صلَّىٰ الله عليه فقالـوا له : كنا نتوقع الفرج ، فلمـا فـرج عنـا بـك غلظت المحنة علينا ، فناجئ موسى ربه في ذلك فأوحى الله إليه ، عرف بني إسرائيل اني مهلك فـرعون بعـد أربعين سنة ، فـأخبرهم بـذلك فقـالوا : مـا شـاء الله كان ، فـأوحىٰ الله إليه ، عـرفهم اني قـد نقصت من مـدة فـرعـون بقولهم : ما شاء الله كان عشر سنين ، وإني أهلكه بعد ثـلاثين سنــة. فقالوا: كل نعمة من الله ، فأوحىٰ الله إلى موسى فإني قد نقصت من أيامه لقولهم: كل نعمة من الله عشر سنين وإني مهلكه بعد عشرين سنة . فقالوا : لا يأتي بالخير إلَّا الله ، فأوحىٰ الله إليه قلد نقصت من أيـامه بقـولهم : لا يأتي بـالخيـر إلاَّ الله عشـر سنين وإني مهلكـه بعـد عشـر سنين ، فقالوا : لا يصرف السوء إلَّا الله . فأوحىٰ الله إليه إني قـد بتـرت عمره ومحقت أيامـه بقولهم : لا يصـرف السوء إلَّا الله فـأخرج بني إسـرائيل من مصر ، فعذب موسى (ع) فرعون قبل أن يخرج من مصر يوماً بالقمل ويىومأ بىالجراد ويـومأ بـالضفادع ويـومأ بـالدم ويـومأ بـالريـح الصفراء ويـومأ بالريح السوداء ، ثم خرج موسى ببني إسرائيل نحو الأرض المقدّسة واتبعـه فـرعــون في جميـع جنــوده وجيشــه ، وكــان في خيله سبعــون فــرســـأ أبلق ، وكان من شيعة موسى قوم قـد تبعـوا فـرعـون طلبـاً لـدنيـاه وهم من بني إسرائيل وقالوا: هـذا الذي قـد كنا نـرجوه رجعنـا وصرنـا مع مـوسى، فلما خرج موسى (ع) من مصر اتبعوه وأسرعوا في السير فسأرسل الله إليهم ملائكة يضربون وجوههم ودوابهم حتى ردوهم إلى عسكر فرعون ، فهلكوا فيمن هلك ، ونودوا حقاً على الله أن يصيركم مع من عشتم في دولته ، فلما قرب موسى (ع) من البحر لحقه فرعون وجنوده فاشتـد خوف بني إسرائيل وشكوا ذلك إلى يبوشع بن نبون فصار إلى مبوسي (ع) فقيال له : يا سيدي قد أدركنا فرعون فأي شيء تأمر فقال له : البحر يا يوشع فبادر إلى البحر فاقتحمه بفرسه حتى كاد أن يغرق ، فلما رأى الماء قد غمره رجع إلى موسى فقال له : أي شيء تأمر ، فقال له البحريا يوشع فاقتحمه تلاث مرات ، كاد أن يغرق فيه ، فقال موسى وآله بني إسرائيل : ما كذبت ولا كذبت فأوحى الله إلى موسى : ﴿ أَنِ آضرب بعصاكَ البحر ﴾ فضربه : ﴿ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ﴾ وتقدم يوشع وكان فرسه يخطو على جدد الأرض الصلبة .

(وروي) أنه كان تحته برذون أشهب فأنجىٰ الله بعظمته وقلدرته موسىٰ ومن معه ، وغرق فرعون وجنوده وآل فرعون .

#### قصة التيه والسامري وعبادة العجل :

ولما خرج قوم موسى من البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: يا موسى اجعل لنا آلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون فلما انتهى بهم إلى الأرض المقدسة، قال لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا: إن فيها قوماً جبارين، وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، يعنون العمالقة، فحرمها الله عليهم ورجعوا نحو مصر فتاهوا في أربعة فراسخ أربعين سنة، فنزل عليهم المن والسلوى فهلكوا جميعاً فيها الا يوشع بن نون (ع) وابن عمه كالب بن يوقنا، وهما اللذان قال الله في حقهما: ﴿ قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما ﴾ وكان معهم في التيه حجر يحمله أحدهم على كتفه.

(وروي) أنه كان يحمل على حمار فإذا وضعه ﴿ انبجست منه اثنتا عشرة عيناً ﴾ فيشربون فإذا أرادوا الرحيل ابلع الماء وغاض وحمل الحجر معهم ، وإذا ولد لهم ولد أنزل له القميص فطرح عليه، فإذا اتسخ طرح في النار فيتنظف ولا يحترق ، وكلما طال المولود طال القميص معه ، ولما مضى موسى لميعاده وهو ثلاثون يوماً عرف موسى أصحابه ذلك ،

فلما انقضت وتممها الله له بعشر صنعوا في عشرة أيام ما صنعوا من أمر العجل ، وكان أصل ذلك السامري وكان كاهناً يتنجم فرأى في نجومه أن بني إسرائيل يقطعون البحر ، فدخل معهم ولم يكن منهم وكان من قرية من أرض مدينة الموصل من قوم يعبدون البقر ، فنظر إلى جبرئيل (ع) لا يضع حافر فرسه على شيء من الدواب الميتة ولا شجر قد سقط ومات ونخر إلا عاش، فلما رأى ذلك وهو لا يعلم أنه جبرئيل قبض قبضة من تحت حوافر الفرس فصرها في صرة ، فلما أبطأ موسىٰ على قومه ، قال لهم هارون : إنكم كنتم قد استعرتم حلياً من آل فرعون وأخرجتموهم معكم فأخرجوه وارموا به و [توبوا] منه وتطهروا ففعلوا ما أمرهم به ورموا بالحلى ، فأخذه السامري وكان صائغاً فصاغ منه عجلًا جسداً ، ثم ادخل الصرة التي أخمذها من تحت الحموافر في فم العجمل فإذا همو يخور ، وقال لهم هذا ﴿ إِلَّهُكُم وإِلَّهُ مُوسَىٰ ﴾ فعكفوا عليه فقام هارون خطيباً فيهم فحمد الله وأثنىٰ عليه ثم قال لهم : ﴿ يَا قُومُ إِنْمَا فَتَنْتُم بِنَّهُ وإن ربكم السرحمٰن فاتبعموني وأطيعوا أمري قالموا لن نبسرح عليمه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ﴾ فلما رجع موسى وحبر بالخبر قال له هارون : ما قال ؟. وأجمابه بما قصُّ الله به ، فأخذ موسىٰ العجل فوضع عليمه المبارد حتى برده كله ذراه في البحر ، فبادر بنو إسرائيل إلى البحر ليطرحوا أنفسهم فيه ندامة على ما فعلوه ورجوعا وتوبة فمنعهم وأمرهم أن لا يشربوا من النهر ، وكمان خليجاً من البحر فشربوا منمه إلَّا قليـلًا منهم فصار حول شفاههم من ذهب، فعرف المخالفين منهم، ثم قام إسرائيل ، فقالوا له : يا نبي الله هل بقي نبي أعلم منك؟. فقال : لا . فأوحىٰ الله إليه يـا مـوسىٰ هــلا وكلت العبـاد إلى علمي حين ســالـوك . ( فروي ) أنه كان تحت المنبر في ذلك اليوم ألف نبي مرسل .

#### قصة موسى والخضر عليهما السلام:

ثم جاءه جبرئيل (ع) فأمره عن الله عز ذكره بطلب العلم وقال له هـ و في مكان كـذا وكذا ، فسأل موسى أن يعـرفه مكـانه فـأعطى مكتـ لا فيه حبوت مملوح ، وقيل له هـذا زادك وهبو يبدلك على المكنان فخرج هبو وفتاه يوشع ، فسارا حتى انتهيا إلى عين فأخرج يوشع الحوت ليغسله في الماء فاضطرب في يله وكان من العين نفق إلى البحر ونسي الحوت فلما جاعا دعا موسى بالطعام ، فذكر الفتى يعني يوشع ما صنع الحوت فقال له موسى ذلك ما كنا نبغيه ﴿ فارتدا على آثارهما قصصاً ﴾ أي على آثبار أقدامهما فأخذا في جزيرة في البحر ، فإذا رجل عليه ثياب صوف قائم يصلي فسلم عليه موسى وجلس ، فلما انصرف من صلاته رد عليه السلام ، وقال له : من أنت يا عبدالله ، قال : أنا موسى بن عمران صاحب بني إسرائيل ، قال : إني سألت ربي أن أتبعث فأعلم من علمك ، قال له : يا موسى إنى وكّلت بأمر لا تطيقه ثم قصَّ عليه العالم (ع) ما كان وما يكون حتى ذكر سيدنا محمداً صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم وما أعطاه الله حتىٰ جعـل يقول يـا ليتني من آل محمد صلى الله عليـه وآلـه وسلَّم ، ثم ذكر لـه مـا يصيبهم من المحن وذكر القـائم من ولـده في آخـر الزمان وما ينجري على يده من الخيرات والبركات وأقبل طائر .

«روي» أنه الجندب وأنه أصغر من العصفور وأنه الخطاف حتى وقع بالبحر فأخذ بمنقاره من ماء البحر، فقال العالم لموسى (ع): هل رأيت الطائر وما صنع؟ قال: نعم. قال له: ما علمي وعلمك في علم محمد وآل محمد عليهم السلام إلا بمقدار ما أخذه هذا الطائر بمنقاره من البحر، فهل تراه نقص من ماء البحر بما أخذه بمنقاره، ثم كان بينهما من قصة السفينة والغلام والجدار ما قص الله به، وأنزل الله جلً وعزّ على موسى التوراة في شهر رمضان لست ليال مضين منه، وأمره أن يأمر بني إسرائيل بالصوم والإمساك عن جميع ما يؤكل ويشرب في يوم

الجمعة ، فتركوا الجمعة فأمسكوا يوم السبت فحرم الله عليهم فيه الصيد ، وقتل الله فيه عوج بن عناق على يدي موسى (ع) وكان ولد في زمن آدم (ع) ، فعند ذلك ملك كيخسرو خمسين سنة وقتل من بني إسرائيل ثمانية وعشرين ألف نبي ، واختلف بنو إسرائيل فاختار منهم موسى سبعين رجلاً ، وقد كانوا طالبوه وقالوا : ﴿ أَرِنَا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ﴾ فماتوا .

« وروى » أن موسى مات بموتهم فلذلك روى العالم (ع) : أنه قال : لا تجالسوا المفتونين فينزل عليهم العذاب فيصيبكم معهم ، ثم أحيا الله موسى قبلهم ، فلما رآهم صرعى اغتم وقال : يا رب أصحابي أصحابي فأوحى الله إليه إني أبدلك بهم من هـو خيـر لـك منهم ، قـال : يـا رب إنى قد عـرفتهم وعـرفـوني ووجـدت ريحهم ، فبعثهم الله عـز وجـل له أنبياء ثم أخمذ موسى بيـد هارون ومضيـا إلى جبل طـور سيناء ، فـإذا هم ببيت على بابه شجرة فتدلت من الشجرة على موسى حلتان فأخذهما موسى وقال لهـارون : انزع ثيـابك وادخـل هذا البيت وألبس هـاتين الحلتين ونم على السرير الذي في البيت ، ففعل هارون ذلك ، فلما نام على السرير قبضه الله عنز وجل إليه وارتفع البيت المعمور والشجرة ورجع مـوسى صلى الله عليه إلى بني إسـرائيل فـأخبرهم بـذلك فكـذبوه وقـالـوا: بل أنت قتلته ، فشكا ذلك إلى الله جلَّ وتعالى فأمر الله الملائكة فنزلت بهارون على سريس بين السماء والأرض حتى رأوه وعلموا أنسه مات ورضع ، وأمر الله موسىٰ أن يستودع علم الله ونـوره وجميع مـا في يديـه ابن عمَّه يوشع بن نبون ، فأحضره وأوصى إليه وسلَّم إليه التابوت والعلم وعرَّف بني إسرائيـل أنه هـو القائم مقـامه وأن عليهم فـرض طاعتـه ، ومكث عليه السلام ما شاء الله ثم مر برجل وهو يحفر قبراً فقال له : ألا أعينك على حفر هذا القبر؟. فقال له الرجل: بلي . فأعانه حتى حفر فأراد الحفار أن يضطجع في اللحد لينظر كيف هو ، فقال له موسى : أنا أضطجع فيه فاضطجع فرأى مكانه من الجنة ، فقال : رب اقبضني إليك فقبض ودفن في ذلك القبر ، وكان الذي يحفر القبر جبرئيل (ع) في صورة آدمي . فذلك قبر موسى ولا يعرف به أحد وكان موته آخر يـوم من أيام التيه .

( وروي ) أنه سئل رسسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم عن قبر موسى فقال عند الطريق الأعظم عند الكثيب الأحمر وعاش موسى مائة وستا وعشرين سنة، وعاش هارون نحواً من ذلك وكان بين إبراهيم وبين موسى عليهما السلام أربعمائة وثمان وستون سنة (۱).

#### يوشع بن نون (ع) وقصة بلعم بن بامورا:

يبوشع بن نون بن افرائيم بن يبوسف عليهم السلام ، وخرج يبوشع عليه السلام وجمع أولاد بني إسرائيل الذين ولدوا في التيه معه وهم لا يعرفون الجبارين ولا العمالقة ولا يمتنعون من قتالهم ، فقاتال بهم العمالقة وفتح بيت المقدس وجميع مدائن الشام حتى انتهى إلى البلقاء لأنه قاتل فيها رجلًا يقال له بالق ، فجعلوا يخرجون ويقاتلون ولا يقتل منهم أحد فسأله يوشع عن ذلك فقيل له إن في مدينته امرأة كاهنة تدعي أنها منجمة تستقبل الشمس بفرجها ثم تحسب وتعرض عليها الخيل والرجال ولا يخرج يبومند إلى الحرب رجل قد حضر أجله ، قال : فصلى يسوشع بن نسون (ع) ركعتين ودعا ربه أن يحبس الشمس عنهم ساعة فأجابه وأخر الشمس فخرجت ، فاختلط عليها حسابها فقالت لبالق انظر ما يعرض عليك يبوشع ويلتمسه فأعطه فإن حسابي قد اختلط عليً ، فقال لها : إنه لا يكون [ الصلح ] إلاً بقتال ، فقاتل يوشع فقتل أصحاب فقال لها : إنه لا يكون [ الصلح ] إلاً بقتال ، فقاتل يوشع فقتل أصحاب نون أن يفعل حتى يسلم إليه المرأة ، فقالت : هل تجد فيما أوحي إلى صاحبك موسى (ع) قتل النساء؟ قال : فقالت : هل تجد فيما أوحي إلى صاحبك موسى (ع) قتل النساء؟ قال :

<sup>(</sup>١) الجزائري (٢٤٧ ـ ٣٤١) واليعقوبي (١ ـ ٣٣) والبحار. . .

لا . قالت : أليس إنما تدعوني إلى دينك، قال : بلي . قالت : فإني قد دخلت فيه فتركها ، ثم انتهى إلى مدينة أخرى فأرسل صاحب المدينة إلى ( بلعم ) وكمان يقال : إن ( بلعم ) قد أوتي الاسم الأعظم وهو الذي قال الله جلَّ وعزَّ عنه : ﴿ آتيناه آياتنا فانسلخ منها ﴾ ، نسأل الله النبات وأن يجعل ما أعطانا مستقراً ولا يجعله مستعاراً مستودعاً ، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب ، قال : فركب ( بلعم ) حمارته ثم توجه إلى صاحب المدينة ليعين على ( يـوشع ) فعشرت حمارته، فقال لها: لم عثرت ولم تكوني تعشرين ، قالت : ولم لا أعثر ، وهذا جبرئيل بيده الحربة ينهاك أن تدعو على أصحاب (يوشع) فدخل (بلعم) على أصحاب المدينة وصاحبها وقال له : ادع الله عليهم ، فقال : ليس إلى ذلك سبيل ، ولكن أشير عليك أن تزين النساء وتأمرهن أن يأتين عسكر (يوشع) فيتعرضن للرجال ، فإن الزنا لم يظهر في قوم قط إلَّا بعث الله عليهم الموت ، ففعل ، فلما دخلت النساء العسكر وقع الرجال عليهن ، فوجد ابنا هارون ريح الخطيئة فخرجا فوجدا رجلًا من بني إسرائيل قد وقع على امرأة فطعنهما أحدهما بالرمح ، فقوى الله عز ذكره الرمح وذراع الفتى حتى شكهما جميعاً فيه . وشالهما عليه ، فصارت المرأة فـوق الرجـل على الرمـح ، فأخـرجهما إلى بني إسـرائيـل : حتى نــظروا إليهما ، وأوحىٰ الله إلى (يــوشـع بن نــون) إن شئت سلطت عليهم عدوهم ، وإن شئت أهلكتهم بالسنين ، وإن شئت فبموت حثيث. فقـال (يوشـع) : إنهم بنو إسـرائيل ولا أحب أن تسلط عليهم عـدوهم ، ولا أن تهلكهم بالسنين ، ولكن بموت حثيث فمات في ثلاث ساعات سبعون ألفأ بالطاعون

وقد (روي) في (بلعم) أحاديث توجب أنه لم يخرج عن شيء من دينه وهو من ولد (لوط «ع») ثم خرجت «صفورا» بنت شعيب امرأة موسى على (يوشع) وركبت الزرافة وكان ظهر الزرافة كالسرج فلما حاربت حجة الله وظفر بها ومن عليها صير الله ظهر تلك الزرافة كالزلافة

وجاءته فكانت الحرب لها أول النهار إلى قبل زوال الشمس، ثم صارت له إلى آخر النهار، فظفر بها وأشار عليه بعض من معه بقتلها، فقال لهم: قد عرفني موسى أمرها وخروجها وأمرني أن أحفظه فيها وأحسن صونها، فوكل بها نساء متلثمات اركبهن الخيل في زي الرجال ووجه بهن فلما صارت هناك جمعت النساء والرجال وقالت: إن (يوشع بن نون) أسرني وبعث بي مع رجال ليس فيهم محرم إلى هذا المكان فكشف النساء اللئام حتى نظر بنو إسرائيل إليهن وكذبنها فلما حضرت يوشع الوفاة أوحى الله إليه أن يستودع ما في يده ابنه فينحاس فأحضره وسلم إليه وصايا النبين ومواريثهم ومضى صلى الله عليه (۱).

#### قيام فينحاس (ع):

فقام «فينحاس» ابنه صلَّىٰ الله عليه بامر الله جلَّ وعلا واتبعه المؤمنون من بني إسرائيل علىٰ قلة عددهم ، إلى أن حضرت وفاته فأوحىٰ الله إليه أن يستودع ما في يده ابنه بشير ، فأحضره وأوصىٰ إليه وسلمه ما في يده ومضىٰ صلى الله عليه .

## قيام بشير بن فينحاس (ع):

فقام بشير بن فينحاس عليه السلام بأمر الله جلَّ وعز مقام آبائه عليهم السلام إلى أن حضرته الوفاة فأوحىٰ الله إليه أن يوصي إلى ابنه (جبرئيل) فأوصىٰ وسلم ما في يده إليه ومضىٰ .

## قيام جبرئيل بن بشير (ع) :

فقام «جبرئيل بن بشير» عليه السلام بأمر الله جلَّ وعز مع من اتبعه من المؤمنين مقام آبائه عليهم السلام إلى أن حضرته وفاته ، فأوحىٰ الله

<sup>(</sup>١) الجزائري ٣٥٣ واليعقوبي (١/٤٠) ومروج الذهب ٤٣.

تعالى إليه أن يجعل الوصية في ابنه «ابلث» فأوصى وسلم جميع ما في يده إلى «ابلث» ابنه ومضى صلى الله عليه .

#### قيام ابلث بن جبرئيل (ع):

وقام «ابلث بن جبرئيل بن بشير» عليه السلام بأمر الله عز وجل على سبيل آبائه إلى أن حضرته الوفاة ، وأوحى الله تعالى إليه إلى ابنه «احمر» فأحضره وسلم إليه ما في يده ومضى (ع) .

## قيام أحمر بن ابلث (ع):

فقام «احمر بن ابلث» مقام أبيه ومن تقدمه من آبائه عليهم السلام بأمر الله جلّ جلاله ، حتى إذا حضرت وفاته أوحى الله إليه أن يستودع الاسم الأعظم والنور ابنه «محتان» فاحضره وسلّم إليه الموصية ومواريث الأنبياء ومضى عليه السلام .

## قيام محتان بن أحمر (ع):

وقام «محتان بن أحمر» عليه السلام بأمر الله جلَّ وتعالىٰ مقام أبيه إلى أن حضرت وفاته فأوحىٰ الله إليه أن يستودع ما في يده ويوصي إلى ابنه «عوق» ففعل ومضىٰ «ع».

## قيام عوق بن محتان (ع) :

وقام «عوق» صلَّىٰ الله عليه وسلَّم بأمر الله عز وجل مقام آبائه واتبعه المؤمنون ، وملك الأرض حينت (بهراسب) مائة وعشرين سنة ، وكان في ملكه العدل والأمن ، وفي ملكه رجعت اليهود إلى الأرض المقدسة فأقاموا فيها آمنين ، وكان يدبر أمر الله عز وجلَّ يومئذِ (عوق) من ولد (يوشع) والمؤمنون متبعون له ولمن تقدمه من آبائه عليهم السلام ولما حضرت الوفاة (عوق) أوحىٰ الله إليه أن يستودع الاسم الأعظم

وجميع مواريث الأنبياء (طالوت) فأحضره وسلم إليه الوصية وجميع ذلك .

#### قيام طالوت (ع) وقتل جالوت :

وقمام (طالموت) عليه السلام بأمر الله جلَّ وعملًا وأظهر أمر الله في أيام نبوته ، وكان من ولد «بنيامين» بن يعقبوب وكبان راعياً فأتاه الملك والحكمة والعلم ، وخالف عليه بنو إسرائيل وهـو قول الله جـلُّ جـلالـه : ﴿ أَلَّم تَر إِلَى الْمُلَّاءِ مِن بني إسرائيل مِن بعد مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لَنبي لَهُمْ ابعث لنا ملكاً نقاتمل في سبيل الله ﴾ وكان الملك في ذلك الـزمـان هـو الـذي يسير الجيـوش والنبي يقيم أمر الله وينبثـه بالخيـر من عنـد الله ، فلمـا قالوا ذلك لنبيهم قال لهم: أليس عندكم ذمة ولا وفاء ولا رغبة في: الجهاد؟ قالوا: بلي ، قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ولا بدَّ لنا من قتال عدونا وطاعة ربنا ، قال لهم : فإن الله قد بعث لكم (طالوت) ملكاً قالت. عظماء بني اسرائيل (طالوت) من سبط (بنيامين بن يعقوب) والملك والنبوة في أولاد (يهبودا) و ( لاوي ) ابني يعقبوب فكيف يكبون لبه الملك علينا ونحن أحق بالملك منه . قال لهم : إن الله قد اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ، والملك لله عز وجل يضعه حيث يشاء ، وليس لكم أن تتجبروا على الله جـلُّ وعـزُّ في أمـره وملكـه وسلطانـه ، وإن آية ملكه ان يئاتيكم التبابيوت من قبل الله تحمله الملائكة ، وهو المذي كنتم تهزمون به من لقيتم من أعدائكم ، قالوا : إن جاءنا بالتابوت رضينا فسلمنا ، فروي أن التابوت كمان على صورة البقرة وان السكينة على صورة الإنسان ، فجاء بالتابوت تحمله الملائكة فسلموا حينئذٍ فقام بأمر الله ، وجيَّش الجيـوش لقتــال الجبــار (جــالــوت) وكــان أبــو داود (ع) شيخــاً كبيراً وله أربعة أولاد فوجه الشيخ مع (طالبوت) بأولاده كلهم سوى داود فإنه خلفه في الغنم، وفصل طالوت لقتال الجبار (جالوت) فقال الشيخ أبو داود لنداود: اذهب بسلاح قند صنعته إلى اخوتنك ليقووا بنه على عـدوهم ، وكـان داود عليـه السـلام قصيـراً أزرق قليـل الشعــر فمضى إلى اخوته فنزل في خيمتهم .

(وروي) أنه في طريقه مرَّ بحجر فناداه الحجر يا داود خلنى فاقتل بي جالوت فإني إنما خلقت لقتله . فأخذه فوضعه في مخلاته ، فلما دخل العسكر سمع الناس يعظمون أمر جالوت وجنوده فقال لاخوته وللناس ما تعظيمكم أمره لئن عاينته لأقتلنه فتحدث الناس بهذا الحديث وارتفع الخبر به إلى طالوت فأمر باحضاره ، ثم قال له : ما بلغ من قوتك؟ فقال له داود: قد كان الأسد يعدو على الشاة من غنمي فأدركه فآخذُ برأسه فأفك لحييه عنها وأخذها من فيه ، وكان الموحى قد نزل على طالوت عليه السلام انه لا يقتل جالوت الا من لبس درعك فملأها ، وكان طالوت يلبس الدرع رجلًا رجلًا من أصحابه فيضطرب عليه . فدعا اخوة داود فسألهم عنه ، ثم قال لهم : كيف صدقه؟ قالـوا : ما جربنا عليه كذباً قط ، قال لهم : فكيف عقله؟ قالوا: أحسن عقل وأوفره ، قال : فكيف منزلته عند أبيه؟ ، قالوا: هـ و آثرنا عنده ، فدعا طالوت بالدرع فألبسها داود فانتقض فيها فتفضلت عليه فقال له: يا داود أنت الـذي يقتل بـإذن الله جالـوت ، فلمـا التقى الجمعـان قـال داود (ع) : أروني جالوت فأروه إيّاه ، فأخذ الحجر فجعله في مقلاع معمه فمرماه بــه فصك به بين عينيـه فخر على وجهـه صريعـاً وكان طـويلاً جسيمـاً فسقط ميتاً وبادروا إليه فحزَّ رأسه ووضعه في مخلاته ، فروي أن طالـوت استخلفه في مجلس القضاء والفقه فكان يحكم بين الناس، فلما حضرت طالـوت الــوفــاة أوحىٰ الله إليـــه أن يسلم مــا في يـــديــه من المـــواريث والعلوم إلى (الياس) وداود عليهما السلام، وروي أنه أمر بتسليم ذلك إلى داود (ع) فسلّم طــالــوت نـــور الله وحكمتـه وجميــع مــا في يـــديــــه إلى داود عليـــه السلام(١).

<sup>(</sup>١) الجزائري ٣٧٣ عن القمي ، واليعقوبي (١/٤٩) ومروج الذهب ٤٦ .

## قيام النبي داوود (ع) :

فقام داود صلى الله عليه بامر الله بعد طالوت ، واجتمعت بنو إسرائيل على داود ، وأنزل الله جلّ ذكره عليه الزبور ، وعلمه صنعة الحديد ، ولين الحديد في يديه ، وأمر الجبال والطيران يسبحن معه وأعطي صوتاً لم يعطه أحد من الأنبياء قبله ، وأعطي النور والحكمة والتوراة وزاده الله الزبور ، وأقام في بني إسرائيل مستخفياً وأعطي القوة في العبادة ، ثم إنه سأل ربه أن يجعله رابع أربعة من ولد إسرائيل يدعى بإلهه كما كان يدعى إبراهيم وإسخق ويعقوب حتى يقال وإلهه داود فأوحى الله إليه أن أولئك ابتليتهم فصبروا ، فقال : يا رب ابتلني فأوحى الله عز وجلً إليه إني مبتليك في سنة كذا في شهر كذا في يوم كذا في ساعة كذا ، فلما كان في ذلك اليوم تخلى داود في محرابه وكان يدعو على الخاطئين ، وكان أمره ما قصّ الله به من حديث الطائر والمرأة والملكين فأتاه جبرئيل فقال له : إن أردت أن يتوب الله عليك فاسأله بحق محمد وآل محمد فبذلك سأل آدم ربه وبذلك سأل إبراهيم حين ألقي في النار وبذلك سأل الأنبياء ربهم فقال : اللهم بحق محمد وآل محمد فأجابه وتاب عليه فكان بعد ذلك يبتدىء بالدعاء للخاطئين .

(وروي) أنه كان في محرابه إذ مرت به دودة تدب حتى انتهت إلى موضع سجوده ، فنظر إليها فوجد في نفسه ، ثم قال : يا رب لم خلقت هذه فأوحى الله إليها أن تكلمه ، فقالت له : أنا على صغري وتهاونك بي أكثر لذكر الله منك يا داود هل سمعت حسي أو تبينت أثري؟ فقال لها : لا . قالت : فإن الله ليسمع دبيبي ونفسي وحسي ويرى شخصي فاخفض من صوتك وكان داود يكثر من الدعاء بأن يلهمه الله القضاء بين الناس بما هو عنده الحق ، فأوحى الله إليه أن الناس لا يحملون ذلك ، فعاود في الدعاء فأوحى الله إليه إني سأفعل ، فارتفع إليه رجلان استعدى عليه أن يقوم

إلى المستعدى منه فيضرب عنقه ، ففعل ، فعظم ذلك على بني إسرائيل ، وقالوا : رجل جاء يتظلم من رجل ظلمه فأمر الظالم أن يضرب عنق المظلوم . فقال : يا رب أنقذني من هذه الورطة فإني بأمرك أمرت فأوحىٰ الله إليه سألتني أن ألهمك القضاء بين عبادي بالحق ، فاعلم أن هذا المستعدى الذي هم عند الناس مظلوم قتل أبا من استعمدي عليه سراً وهو عندهم ظالم له ، فألهمتك القود منه فهو المدفون في حائط كذا وكذا تحت شجرة ناده باسمه فإنه يخبرك بقصته ، ففرج عن داود وقبال ذلك لبني إسرائيل ، ومضى إلى الموضع فنسادى القتيل يسا فلان ؟ فقال له : لبيك يا نبي الله، قال : من قتلك ، فقال : فلان الفلاني قتلني ، وكانت بنـو إسرائيـل بعد ذلـك يقولـون لداود يــا نبي الله ، وإنما كانوا يقولون له : يـا خليفـة الله ، ثم أوحىٰ الله إلى داود أن النـاس لا يحتملون إلَّا الـظاهـر دون البـاطن ، فـاســأل المــدعي البينــة وأضف المدعىٰ عليه إلى اسمي يعني اليمين بالله جلَّ وعنز ، قال : وصار إليه صاحب الحرث والنزرع فتحاكما إليه فحكم داود بما حكمت به الأنبياء قبله ، وهـو أن لصاحب الحرث رقاب الغنم بمـا أفسدت عليـه من زرعـه ، وكمان كرماً قد أينع ، فألهم الله سليمان في تلك الحال لما شاء أن ينظهر من أمره ويدل الناس عليه أن قال : أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما يخرج من بطون الغنم في تلك السنة ، فجرت السُّنة بعد سليمان بذلك فحكم كل واحد منهما بحكم الله ، وكانت هذه اشارة في سليمان (ع) .

( وروي ) أن الله تبارك وتعالىٰ أوحیٰ إلى داود ان اردت أن أعــطف عليــك بقلوب عبــادي فــاحتجــز الإيمــان بيني وبينــك وتــخلَّق لــلنــاس بأخلاقهم .

( وروي ) أن الله عـزُّ وجـلٌ أوحىٰ إلى داود أن لي وللجن والإنس يوم القيامة نبأ عظيماً ، اخلقهم ويعبدون غيري ، وأرزقهم ويعبدون

سواي وروي أنه أوحى الله إليه ، يا داود كما لا تضيق الشمس على من جلس فيها كذلك لا تضيق رحمتي على من دخل فيها ، وكما لا يضر الطير من يتطير منها كذلك لا ينجو من الفتنة المتطيرون ، وكما أن أقرب الناس من الله يوم القيامة المتواضعون ، وكذلك أبعد الناس من الله المتكبرون .

( وروي ) انسه أوحى الله إليه يسا داود ما لي أراك منتبذاً ، قال : من أعيتني الخليقة فيك ، قال : فماذا تحب ، قال : محبتك . قال : من محبتي التجاوز عن عبادي ، فإذا رأيت لي مريداً فكن له خادماً وولد (سليمان) فلما ترعرع أوحى الله إلى داود انه القيم بالأمر بعدك فصعد داود المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إن الله جلّ جلاله أمرني أن أستخلف سليمان عليكم بعدي ، فضجت رؤساء أسباط بني إسرائيل وقالوا : غلام حدث يستخلف علينا وفينا من هو أعلم منه ونحن كبراء بني إسرائيل فبلغ ذلك داود فجمعهم وقال لهم : احضروا لي عصيكم فأية عصا أورقت وأثمرت فصاحبها ولي الأمر بعدي ، فسرّوا بذلك وقالوا : قد رضينا وأحضروا العصي وكتب عليها أسماء أصحابها وأدخلها بيتاً ، قد رضينا وأحضروا العصي وكتب عليها أسماء أصحابها وأدخلها بيتاً ، وغلق الباب ، وأجلس رؤساء الأسباط على الباب يحرسون عصيهم فلما أصبح صلّى بهم الغداة ، ثم فتح الباب فأخرج عصيهم وقد أورقت عصا سليمان وأثمرت .

( وروي) أنه حمل سليمان فطاف به في بني إسرائيل ينادي هذا خليفتي من بعدي ومات داود (ع) وعقدوا الأمر لبعض أولاده غير سليمان واعتزلهم سليمان فاتصل الخبر بنبي من أنبياء بني إسسرائيل يقال له (أرميا) وكان متخلياً في بعض الجبال فنزل وصار إلى سليمان فقال له : يا نبي الله إن بني إسرائيل قد عقدوا الأمر لغيرك فأمسك عنه سليمان عليه السلام فلم يزل (أرميا) يسأله إلى أن أقامه وأخرجه وأركبه بغلة داود وألبسه عمامته ووضع على رأسه شبيهاً بالقرن كان إذا وضع على رأس الإمام

يسمع له صوت كصوت خرير الماء ثم شد (أرميا) وسطه بشريط وأخذ بزمام بغلة سليمان (ع) وطاف به منادياً في بني إسرائيل هذا حجة الله عليكم ، فانفض الناس عن الرجل اللذي كانسوا نصبوه وعادوا إلى سليمان ، وكان الرجل المنصوب أحد أولاد داود وكان بنو إسرائيل يميلون إليه لأن أمه كانت منهم ولم تكن أم سليمان منهم (وروي) أن داود (ع) أول من صنع بناء بيت المقدس فبنى بعضه وتممه سليمان ونصب فيه المحاريب(۱).

## قيام النبي سليمان (ع) :

فقام سليمان صلوات الله عليه بأمر الله جلّ ذكره ونوره وحكمته وجميع مواريث الأنبياء ، ثم إنه لما استوى له الأمر قام خطيباً فذكر الله وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيّها الناس : ﴿ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ﴾ وسخر الله له الجن والإنس والطير والهوام والسباع وكان لا يسمع بملك في ناحية من أقطار الأرض إلّا أتاه يذله ويدخله في الإسلام .

(وروي) أن القحط اشتد في زمانه فشكا الناس إليه ذلك وسألوه أن يستسقي لهم، فخرج معهم فلما صار في بعض الطريق إذا هو بنملة رافعة يديها إلى السماء واضعة رجليها في الأرض وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم، فقال سليمان لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بغيركم، فشقوا في ذلك العام ما لم يسقوا مثله.

## قصة سليمان (ع) مع بلقيس وآصف :

(وروي) أن الهدهد كان يدل أصحاب سليمان (ع) فلم يلبث أن

<sup>(</sup>١) الجزائري ٣٧٨ واليعقوبي (١/١٥) ومروج الذهب ٤٧.

أتى سليمان ﴿ فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ﴾ فكتب معه بما قص الله جل وعز به واستعجله ، فقال له كيف تستعجلني يا نبي الله وأنا أخاف سباع الطير يعني الجوارح تأكلني فأرسل معه الصقر .

(وروي) العقاب وأمره بحفظه ولذلك صار العقاب رئيس الجوارح فمضى الهدهد حتى ألقى الكتاب إلى ملكة سبأ وهي على سرير الملك فجمعت أهل مملكتها ﴿ وقالت ألقي إليَّ كتاب كريم ﴾ .

(روي) أنه مختموم وان أولمه بسم الله الرَّحمٰن السرَّحيم ، ثم قالت لهم ماذا تأمرون : ﴿ قَالُوا نَحَنَ أُولُوا قَوَةُ وأُولُوا بِأْسُ شَدِيدُ والأَمْرِ إليك فانظري ماذا تأمرين كه قبالت لهم: ما قصَّ الله به جبل وتعالى ثم اهدت إليه من الوصائف والعبيد والخيل وسائر الأصناف ، ما له مقدار جليل عظيم فقال سليمان (ع) للرسل : ﴿ أَتَمَدُونَنِي بِمَالُ فَمَا آتَانِي اللهُ خير مما أتاكم بل أنتم بهمديتكم تفرحون ﴾ فرجع الرسل إليها فقالوا لهما مـا هذا ملكـاً وما لنـا به طـاقة ، فبعثت إليـه إني قادمـة عليـك بملوك قـومي حتى امتشل أمـرك ، ثم أمـرت بسـريـر ملكهـا ، وكـــان من ذهب مـرصعـــاً بالياقوت والزبىرجد واللؤلؤ وجعلته في سبعة أبيات بعضها في جيوف بعض وغلقت الأبواب كلها وكبانت تخدمها ستمائة جارية فقالت: لمن خلفت على سلطانها احتفظوا بسريري لا يصل إليه أحمد حتى أرجع ، ثم خرجت نحو سليمان عليه السلام ، وكنان ملكهما باليمن فشخصت في اثني عشر قيلًا من أقيال اليمن والقيل الملك ، وجعل الجن ياتون سليمان بخبرها حتى إذا قربت: ﴿ قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ﴾ وكمان من قصة العفريت ما قصُّ الله بـ فقال أصف بن برخيا (ع) ﴿ أَنَّا آتِيكَ بِهُ قَبِلُ أَنْ يُرْتُدُ إِلَيْكُ طُرِفُكُ ﴾ وكان أصف كاتب سليمسان (ع) في تلك الحال وابن عمُّــه ووصيـه وزوج ابنتــه ، فـروي أن الأرض طمويت حتى تناول السمرير في أسمرع وقت من طمرف العين ، وأممر سليمان أن ينكر لها عرشها فنكر ، فلما قدمت وكان من أمرها ما قصّ الله به : ﴿ قيل لها أهكذا عرشك قالت كأنه هو ﴾ ثم أمر سليمان (ع) بالصرح وقد عملته الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضاً ، ثم أرسل الماء تحته ووضع سريره فيه وجلس وقيل لها ادخلي الصرح وأراد بمذلك أن يريها ملكاً أعظم من ملكها ، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ، وجعلت تسأله حتى سألته عن الرب جلّ جلاله وأخبرها ثم دعاها إلى عبادة الله ونهاها عن عبادة الشيطان من دون الله وذكرها بأيام الله عز وجل فقالت عند ذلك : ﴿ إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ﴾ وحسن إسلامها فلما فرغ من أمرها قال لها : اختاري لنفسك رجلًا من قومك أزوجك به فروجها (ذا تبع) ملك همدان باختيارها ، وردها إلى اليمن فلم يزل ذو تبع ملكاً باليمن إلى أن قبض سليمان (ع) قال وجلس سليمان يعرض الخيل لبعض الغزوات وكانت تعجبه فتشاغل بعرضها عن التسبيح حتى غابت الشمس ، وكان عددها أربعة عشر رأساً فلما أمسى ندم على ما صنع وقال : شغلتني الخيل عن ذكر ربى فأمر بها فعرقبت وضربت أعناقها(۱).

(فروي) عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام أنه قال: قتل الخيل عند الله أعظم عن ترك التسبيح، قال فسقط خاتمه من اصبعه وكان حلقة من ياقوت أحمر من الجنة عليها صورة كرسي، فأعاده إلى إصبعه فسقط ثلاث مرات، فقال له (آصف): إنه لن يتماسك الخاتم في يدك أربعة عشر يوماً بعدد الخيل التي قتلتها، فادفع إليً الخاتم حتى أقوم مقامك وأهرب إلى الله عزَّ وجل ، وأخذ بالاستغفار والتوبة، وكانت هذه إشارة من آصف عن نفسه، وقال له: إني أسير في

 <sup>(</sup>١) انظر قول السيد المرتضى «انه إنما غسلها ، وما فاته كان نافلة » ، (تنزيه الانبياء
 ٩٤).

رعيتك وأهل بيوتك بسيرتك إلى أن ترجع فدفع سليمان الخاتم إلى (آصف) فلما جعله في اصبعه ثبت فأقام في ملك سليمان يعمل عمله ، وألقى الله عليه شبه سليمان (ع) فلم يفقد سليمان أحد من الناس إلا حرمه ، ثه رفع سليمان إلى مجلسه ، فلما بصر به قام على رجليه وتنحى له من مجلسه حتى جلس فيه فأخذ الخاتم ووضعه في يده فثبت وحدثه (آصف) بما عمل في تلك الأيام التي غاب فيها فدعا سليمان ربه وناجاه وقال: يا رب أتخوف أن يعلم بنو اسرائيل بما كان مني فتنقص منزلتي عندهم ﴿ فهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعسدي إنك أنت الوهاب ﴾ فأعطي زيادة في ملكه وسخر الله له الربح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ثم أوحى إليه في تلك الحال ﴿ هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب ﴾ ثم أثنى الله عليه عند أهل مملكته وعالمه ، أن له عندنا لوفي وحسن مآب ، وكان إذا أراد الركوب أمر بجمع العسكر وضربت له الخشب ثم جعل عليه الناس والدواب وآلة الحرب كلها حتى إذا حمل على ذلك الخشب كل ما يريد أمر الربح فدخلت تحت الخشب وحملته على ذلك الخشب كل ما يريد أمر الربح فدخلت تحت الخشب وحملته حتى ينتهى به إلى حيث يريد .

(وروي) أنه خرج في وقت من الأوقسات من بيت المقسدس على هذه السبيل عن يمينه ثلاثمائة ألف كسرسي عليها الإنس وعن يساره ثلاثمائة ألف كرسي عليها الجن وأمر الطير فأظلتهم والريح تحملهم حتى ورد (المندائن) من يومه ، ثم رجع فبات (باصطخر) ثم غدا فانتهى إلى (جزيرة كاوان) ثم أمر الريح أن تحفظهم حتى كادت أقسدامهم تلحق الماء ، فقال بعضهم لبعض هل رأيتم ملكاً أعظم من هذا .

(فروي) أنه مرَّ برجل حراث من بني إسرائيل فلما رأى الرجل ذلك الملك ، قال الحمد لله لقد أوتي آل داود ملكاً عظيماً فألقت الريح الكلام في أذن سيسان فمال إليه فلما رآه فزع فقال له سليمان : أي شيء قلت ، فجحد ما قاله ، فلم يزل به إلى أن قال : قلت : الحمد

لله أكثر مما أوتي داود آل داود وكان لسليمان ثلاثمائة زوجة مهيسرة ، وسبعمائة سرية ، وملك مشارق الأرض ومغاربها ، وملك سبعمائة سنة وست عشرة سنة وستة أشهر ولم يزل يعدبر أمر الله جلَّ وعز ، فلما حضرت وفاته أوحى الله إليه أن يجعل وصيه والمواريث والنور والحكمة إلى ( آصف بن برخيا ) فأوصى وسلَّم إليه ذلك ومضى (ع) وكان في قبة زجاج فكان من قصته ما نبأنا الله من أمر منسأته إلى قوله ﴿ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ﴾(١) .

## قيام آصف بن برخيا (ع) :

وقام (آصف بن برخيا) بأمر الله وأعطاه الله عبرً وجلً من الاسم الأعظم حرفاً وكان يرى المعجزات وفي أيامه ملك «كشتاسب» مائة وستاً وعشرين سنة ، وفي أربعة وثلاثين سنة من ملكه ظهر أمر «الهرابلة» وبنى مدينة بفارس سمّاها «نشا» وتسلّط اليهود على نسل داود فقتلوا منهم مائة وعشرين نبياً وقتلوا من شيعة الأنبياء خلقاً كثيراً ، فعند ذلك لعنهم الله باللعنة التي لعن بها إبليس ومسخهم قردة وخنازير وأنواعاً شتى من المسوخ في البر والبحر ومنهم الجري والمار ما هي والزمار على حسب ذنوبهم وكفرهم مسخ كل صنف وكان أمر الله مفعولا ولما حضرت «آصف الوفاة أوحى الله إليه أن يستودع نور الله وحكمته وجميع ما في يديه ابنه «صفورا» فدعاه وسلّم إليه التابوت والوصية ومضى (۲).

## قيام صفورا بن آصف (ع):

وقام «صفورا بن آصف» عليهما السلام بأمر الله جلُّ وعزُّ ، فاتبعه

<sup>(</sup>١) اليعقوبي (١/٥٧) والجزائري ٥٠٥ ومروج الذهب ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الجزائري ٤٣٤ وفي مروج الذهب ٥٣ أسماء الأنبياء بين سليمان والمسيح .

المؤمنون من بني إسرائيل فلما حضرته الوفاة أوحىٰ الله إليه أن استودع الاسم الأعظم والتابوت والحكمة والنبوة إلى ابنك «مبنه» وأحضره وأوصاه وسلَّم إليه ومضىٰ (ع).

## قيام مبنه بن صفورا (ع) :

وقام «مبنه بن صفورا » عليهما السلام بأمر الله جلَّ وعلا فعند ذلك وفي أيامه ملك أردشير بن اسفنديار مائة واثنتي عشرة سنة ، وفي خمس سنين من ملكه بنى مدينة بفارس وسمَّاها «اصطخر» ، وسيكون فيها ملحمة عظيمة في آخر الزمان على ما روي عن عالم أهل البيت (ع) ولما حضرت مبنه الوفاة أوحى الله إليه أن استودع ويوصي «هندوا» فأحضره وأوصى إليه وسلَّمه ما في يديه ومضى .

## قيام هندوا بن مبنه (ع) :

وقام « هندوا بن مبنه » (ع) بأمر الله جلَّ وعز فلما حضرت وفاته أوحى الله إليه ان استودع مواريث الأنبياء ابنك «اسفر بن هندوا » فأحضره وسلَّم إليه ومضى عليه السلام .

#### قيام اسفر بن هندوا :

فقام «اسفر بن هندوا» بأمر الله جلّ وتعالى وتبعه المؤمنون فعند ذلك ملكت حماه بنت شهرزان ثلاثين سنة وكان في ملكها تخفيف الخراج وصلاح أمر الناس، ولم يخرج عليها أحد إلا ظهرت عليه، وكانت امرأة بغية وكانت لها امرأة تخدمها تطلب لها كل ليلة رجلاً شاباً جميلاً تدخله إليها، فيبيت عندها ليلتها، فإذا أصبح أمرت به فقتل لئلا يشنع عليها ويذيع خبرها فعند ذلك قال عالم أهل البيت (ع): لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما أعطى ملكها امرأة بغية فلما حضرت «اسفرا» السوفاة أوحى الله إليه ان استودع النور والحكمة

والمواريث ابنك «رامن» فأحضره وأوصى إليه وسلَّمه ما في يديه ومضى (ع) .

## قيام رامن بن أسفر (ع):

فقام «رامن» بن أسفر (ع) بأمر الله عزَّ وجلَّ وتبعه المؤمنون وقد كانوا قلوا وفنوا وبقي منهم عدد يسير إلى أن حضرت وفاته فأوحىٰ الله إليه أن يستودع ما في يديه «إسحٰق» فأحضره وأوصىٰ إليه وسلَّمه جميع المواريث والنور والحكمة والاسم الأعظم ومضىٰ (ع).

## قيام إسحٰق بن رامن (ع):

وقام «إسحق بن رامن» بأمر الله جلَّ جلاله مقام آبائه (ع) فلمَّا حضرته الوفاة أوحى الله إليه أن استودع الاسم الأعظم ابنك «ايم» فأحضره وأوصى إليه وسلَّم ما في يديه ومضى صلَّى الله عليه وسلَّم.

## قيام أيم بن إسخق (ع):

وقام «ايم بن إسحق » بأمر الله جلَّ وعنَّ مقام آبائه عليهم السلام فلما حضرته الوفاة أوحى الله إليه أن يستودع الاسم الأعظم ويوصي إلى ابنه «زكريا» روي أن اسمه «زمرتا» فأحضره وأوصىٰ إليه ومضىٰ صلوات الله عليه .

## قيام زكريا بن أيم (ع):

فقام زكريا (ع) بأمر الله وهو «زكسريا بن ايم» وروى ابن (أردن) واتبعه المؤمنون من ولد داود من سبط يهودا وكان زكريا متزوجاً (ايساع) اخت (حنة)، (أم مريم أم عيسىٰ).

( وروي ) أن زكريا (ع) لم يـزل خائفاً من اليهـود مستخفيـاً ، ثم هـرب منهم فالتجأ إلى شجرة فنشـرت لحاهـا ثم نـادتـه يـا زكـريـا ادخلني

فدخلها فانضم عليه اللحاء فلم يوجد فأتاهم إبليس فدلهم عليه ، فأتوا الشنجرة فنشروها ونشروه (ع) معها . فروي أن الله عزَّ وجلَّ قبض روحه قبل وصول المنشار إليه ، ورفع عنه الألم ، وكان الله أوحى إليه قبل ذلك أن يسلم مواريث الأنبياء وما في يديه إلى عيسى عليه السلام . (وروي) في خبر آخر أن الله أوحى إلى زكريا أن يستودع النبوة ومواريث الأنبياء وما في يديه إلى نبي من بني إسرائيل يقال له (اليسابغ) .

## قيام اليسابغ (ع):

فقام (اليسابغ) (ع) بما أوصاه به زكسريا (ع) من أمسر الله جلً وعلا ، وأعطاه ثلاث آيات متظاهرات بينات ليريها بني إسرائيل فأبئ أكثرهم إلا طغياناً وكفراً فعند ذلك ملك (دارا بن شهزادان) اثنتي عشرة سنة وهو أول من صنع السكك وأعد لنفسه الأموال والخزائن فلما أراد الله أن يقبض (اليسابغ) أوحى إليه أن يستودع النور والحكمة والاسم الأعظم ابنه «روبيل».

## قيام روبيل بن اليسابغ (ع):

وقام (روبيل بن اليسابغ) بامر الله جلً وعزَّ وتدبير ما استودعه وملك في أيامه (دارا بن شهزادان) أربع عشرة سنة بعد سنة من ملكه بنى مدينة وسمّاها «دارا جرد» ، ثم ملك بعده (الاسكندر) أربع عشرة سنة ، وذلك كله في وقت إمامة (روبيل) وقتل «الاسكندر» (دارا بن دارا) وهدم بيوت النيران وقتل (الهرابذة) وكان في زمانه العدل والإنصاف ، فلما مات (الاسكندر) وكان أصحابه يعبدون الحجارة فحملوه في تابوت من ذهب إلى بلاد الروم وكان بنى بعد سنتين من ملكه مدينة بأصبهان سمّاها (جي ) فأسرف كفرة بني إسرائيل في قتل المؤمنين وتعذيبهم ، فسدعوا الله أن يخرجهم من بينهم ويبعد بين أقطارهم فبعث الله إليهم ملائكة فسيرهم على الماء ومعهم الكتاب المنزل على موسىٰ (ع) وملك

عند ذلك (أشبح بن اشبحان) مائتي سنة وستين سنة وفي إحدى وخمسين سنة من ملكه بعث الله عز وجلَّ المسيح عيسى بن مريم (ع) .

## ظهور المسيح عيسى بن مريم (ع):

المسيح عيسى بن مريم (ع) ، فقال العالم عليه السلام ان امرأة عمران لما نذرت ما في بطنها محرراً ، والمحرر للمسجد وخدمة العلماء ، وقال : في خبر آخر : إن الله أوحىٰ إلى عمران إني أهب لك ابناً يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتىٰ بإذني ، فلما ولدت امرأته بنتاً وهي مريم قالت : إني وضعتها انثى وليس الذكر كالأنثى تريد أن الأنثى لا تكون نبياً مرسلاً ، وإنما كان الوعد لعمران بعيسىٰ عليه السنلام من ابنته مريم فنشأت مريم أحسن نشوء ولزمت العبادة والصلاة في الكنائس والبيع مع العلماء وأحصنت فرجها خمسمائة سنة لم ترغب في أحد من الرجال ، وكان زكريا قد كفلها في حياته فكان إذا دخل إليها وهي في المحراب وجد عندها رزقاً قال لها يا مريم أنّى لك هذا قالت هو من عند الله ك قال كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف .

(وروي) أنه كان الرزق علماً من العلوم وروي أنه حمل مريم كان ثلاث ساعات ، وروي سبع ساعات من النهار ، وروي تسعة أيام ، وأن جبرئيل (ع) آتاها بسبع تمرات من العجوة وهي الصرفان فأكلتها فحملت بعيسىٰ ، وروي أن جبرئيل (ع) نفخ في جيبها وقد دخلت إلى المغتسل للتطهير ، فخرجت وقد انتفخ بطنها فخافت من حالتها ومن زكريا ، فخرجت هاربة على وجهها وان نساء بني إسرائيل ومن كان يتعبد معها رأوا بطنها فشتمنها ونتفن شعرها وخمشن وجهها فأنطق الله المسيح (ع) في بطنها ، فقال وحق النبي المبعوث بعدي في آخر الرمان لئن أخسر جني الله من بطن أمي مسريم لأقيمن عليكن الحد ، ومضت مسريم على وجهها حتى أتت قرية في غربي الكوفة يقال لها «بشوشا» ويسوى على وجهها حتى أتت قرية في غربي الكوفة يقال لها «بشوشا» ويسوى

«بانقيا» وهي اليوم تعرف بالنخيلة . وفيها عظام هود وشعيب وصالح وعدة من الأنبياء والأوصياء عليهم السلام فاشتد بها الطلق فاستندت إلى جذع نخلة نخرة قد سقط رأسها فولدته فاخضرت النخلة من وقتها وأثمرت وأينعت وسقط منها على مريم رطب جني ، وكان فيما روي في كانون من زمان الشتاء فلذلك تطعم النفساء التمر والرطب ، واشتد خوفها من زكريا ومن خالتها وكانت أمها حنة قد ماتت وكفلتها خالتها ايساع حتى قالت : ﴿ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً ﴾ .

( وروي ) أنها قالت يا ليتني قبل أن أرى في بني إسرائيل ما قد رأيت من الافتتان بسبي ، وباتهامهم لي اشفاقاً منهم فناداها عيسي (ع): ﴿ أَنَ لَا تَحْزَنِي قَدْ جَعْلُ رَبُّكُ تَحْتَكُ سَرِياً ﴾ يعني نفسه و ﴿ هَـزِي إليك بجـذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيـاً ﴾ ثم ضرب بـرجله فانبعث من تحت رجله عين ماء جار فقال لها : ﴿ كلي واشربي وقري عيناً فاما تسرين من البشر أحداً فقولي إني نسذرت للرحمن صوماً ﴾ أي صمتاً ﴿ فَلَنَ أَكَلِمَ اليَّومِ انسياً ﴾ فسطابت نفسها وأكلت وشربت ثم حملته ورجعت إلى الشام وكان مجيئها من الشام إلى الكوفة ورجوعها في ثلاثة أيام فلقيها زكريا (ع) ومعمه خالتها فكلماها فأشارت إليه ان كلمهما ، فانطقه الله حتى : ﴿ قال إنى عبدالله أتاني الكتاب وجعلني نبياً ﴾ إلى قوله : ﴿ ويموم ابعث حياً ﴾ فطابت نفس زكريا وايساع خالتها وظهرت حجتهم عند أهل بيتهم وعند الناس ، فأقبلت إلى منزلها وقد حملت عيسى (ع) على صدرها فخرج من عواتق القرية سبعون عاتقاً فقلن لها قد ﴿ جئت شيئاً فرياً ﴾ الآية فأشارت إليه فقال عيسى (ع) لهن يا ويلكن أتفترين على أُمِّي ، إني عبدالله إلى قـوله ﴿ مَا دَمْتَ حَيًّا ﴾ وتكلم بالحكمة ثم صمت بعد ذلك إلى أن أذن الله لـه بالكـلام ، وروي أنه بعـد ذلك بسبع سنين وروي بعد أربع سنين ، فأوتي الحكمة فأخبرهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم . (وروي) أن إبليس مضىٰ في طلب في وقت ولادت فلما وجده وجد الملائكة قد حفت به فذهب ليدنو فصاحت به فقال: من أبوه؟ في المالائكة قد حفت به فذهب ليدنو فصاحت به فقال: من أبوه؟ في المخلق، ثم نشأ وأرسله الله عزّ وجلّ وكان مربوع المخلق إلى الحمسرة والبياض سبط الشعر كان رأسه يقطر من غير ماء يصيبه، وكانت شريعته التوحيد شريعة نوح وإبراهيم وموسى، فأنزل الله عليه الإنجيل، وأخذ عليه ميثاق الأنبياء بتحليل الحلال وتحريم الحرام والأمر والنهي والإنجيل مواخل الله عليه تخفيفاً مما كان في التوراة وهو قوله: ﴿ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ﴾ فأمن به المؤمنون بالحجج وكذبه بنو إسرائيل فافترقوا فيه فرقاً يختلفون فيه حتى قال بعضهم: إنه إله ، وقال بعضهم: إنه ابن الله جلّ الله تعالىٰ ، فاقشعرت الأرض وتشوك الشجر من ذلك

(وروي) أنه لم يحبي إلا ميتاً واحداً وأنه قام خطيساً في بني إسرائيل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا بني إسرائيل لا تأكلوا حتى تجوعوا فإذا جعتم فكلوا ولا تشبعوا فإنكم إذا شبعتم غلظت رقابكم وسمنت جنوبكم ونسيتم ربكم، إني أصبحت فيكم آدامي الجوع وطعامي ما تنبت الأرض للوحوش والبهائم، وسراجي القمر، وفراشي التراب، ووسادي الحجر، ليس لي بيت يخرب ولا مال يتلف، ولا ولد يموت، ولا امرأة تحزن، وكان صلى الله عليه قد بعث بالسياحة والتقشف فمسر وهو يسبح في الأرض بقوم يبكون فقال: من أي شيء يكي هؤلاء القوم؟ قالوا له: على ذنوبهم. فقال (ع): يتركونها يغفر الله لهم، واتبعه الحواريون وكانوا اثني عشر رجلاً وهم التلاميذ، ووجه إلى البلدان بالرسل ودعاهم إلى التوحيد فاتصل به ان ملكاً في بعض البلدان يأكل الناس هو وأهل مملكته، وانهم يسمنون الناس ويغذونهم البلدان يأكل الناس هو وأهل مملكته، وانهم يسمنون الناس ويغذونهم

بأغذية تزول بها أفهامهم حتى يسمنوا ثم يأكلونهم ، فأمر المسيح (ع) أحمد خواصه أن يرسل ببعض ثقاتمه إليهم ينذرهم ويحذرهم فوجمه إليهم وكان بينه وبينهم مسيرة ثلاثة أشهر فلما دخل إلى مدينتهم أتاهم إبليس فأغراهم به حتى أخذوه فحبسوه في الموضع الذي يسمنون فيه الناس وسقوه ما كانوا يسقونهم فمكث على عادته وكانت العادة أن يخرجوا الرجل بعد شهر من محبسه فيذبحوه ، فلما مضى للرجل سبعة وعشرون يوماً قبال المسيح للمرسل: بـ أدرك أخاك فبإنه لم يبق من أيبامه إلاّ ثـ لاثة أيـام ، فخرج الـرجل مبـادراً حتىٰ صـار إلى شـاطيء البحـر فـوجـد مـركبـاً صغيراً فجلس فيه فقال له الملاحون : وكان في المركب ثـلاثة نفر : أين تريد ، فلم يخبرهم فلما ألحوا عليه عرَّفهم الموضع الذي يريده فجعلوا يتضاحكون به وصاحب السكان من بينهم يهزأ منه ويقول: كيف تبلغ مسيىرة ثلاثـة أشهر في يـوم واحد فـاغتم ، وأوقـع الله عليـه السبـات فـانتبـه وهو على باب المدينة ، فخرج من المركب فلما دنا من باب المدينة وجد المسيح (ع) يطلع من السور فكلمه وسأله من خبره ، فقال له الرجل : أرى أنك كنت صاحب السكان في المركب ، ثم دخل إلى المدينة وصار إلى الملك فزجره ووعظه ، فأتاه إبليس فأغراه بـ فأخذوه وأدخلوه إلى المجلس الـذي يسمنون فيسه ، فلما رآه صاحبه وبث إليـه فسأله عن خبره فأمره بالخروج فقال له : أين أخرج وإنما أردت إذا خرجت أن أصير إليك، فقال: تنتظرني على باب المدينة فخرج والحرس جلاس فلم يره منهم أحمد وأغرى إبليس بالرجل وقال لهم : هـذا وأمثالـه آفة الملوك والـوجه أن يعـذب حتى يرتـدع به غيـره ، وأشار أن يرجم بالحجارة ويسحب على الحصباء لموجهه وسمائر جسده حتى يترضض فيألم جسده ، ففعل به ذلك وغلظ عليه الأمر ، فشكما إلى الله عزَّ وجلَّ ا وقال : يا رب إن كان أجلي قد قرب فاقبضني إليك وإلَّا ففرج عني فلم يبق في مـوضع للصبـر ، فأوحىٰ الله إليـه أن لك عنـدي منزلـة لم تبلغها إلَّا بالصبر على أغلظ المحن ، وقد فرجت عنك وأمرت كل ما في المدينة

بطاعتك فاخرج فخرج إلى صنم لهم من حجارة فأمره أن ينبعث من سائره الماء فنبع الماء من عينيه وأنفه وأذنه وفمه وسائر أعضائه فغرق خلق من أهل المدينة ، وعلم الباقسون السبب في غرقهم فصاروا إليه خاضعين طالبين ، وآمنوا ونزلوا على حكمه واتبعوه فأمر الصنم أن يبتلع الماء فابتلعه وبقي من مات بذلك العذاب مطروحاً فأحياهم بإذن الله جميعاً ، فآمن به جميع أهل المدينة وكان المسيح صلى الله عليه يبشر الحواريين بالنبي محمد (ص) فيقولون هو منا ونحن شيعته فكان في الإنجيل لا يلي أمر الأمّة رجل وفيهم من هو أعلم منه إلا كان أمرهم إلى سفال .

( وروي ) أن الدنيا تمثلت للمسيح في أحسن صورة ، وروي في خبر آخر أنها تمثلت في صورة امرأة زرقاء شمطاء عجوز فقال لها : هـل تزوجت؟ فقالت : كثيراً. فقال لها : فكـل طلقـك ، فقالت : بـل كـل قتلته ، فقال لها : فويح لأزواجك الباقين ، كيف لم يعتبروا بالماضين .

وروي عنه (ع) أنه قال: أوحىٰ الله إلى الدنيا من خدمك فاستعبديه ومن خدمني فاخدميه ، وروي أنه دعا الحواريين في يوم من الأيام ، ثم قام يخدمهم حتىٰ يفعلوا مثله ، ثم يعلمونه الناس ومكث عليه السلام في الأرض ثلاث وثلاثين سنة ، وكان فيما أمر به الحواريين قوله: ارضوا « بذي » الدنيا مع سلامة دينكم كما رضي أهل الدنيا « بدني » الدين مع سلامة دينكم كما رضي أهل المعاصي والبعد منهم فقالوا: ومن نجالس يا روح الله؟ فقال: من يذكركم الله رؤيته ، ويزيد في علمكم منطقه ، ويرغبكم في الأخرة عمله ، ثم نزلت المائدة عليهم فأمر بتغطيتها وأن لا يأكل رجل منها شيئاً حتىٰ يأذن لهم ، ومضىٰ في بعض شأنه فأكل منها رجل منهم فقال بعض الحواريين: يا روح الله قد أكل منهم رحل، فقال لهه عيسى : أكلت منها؟ فقال الرجل : لا . فقال الحواريون : بلىٰ يا روح الله لقد أكل منها . فقال الحواريون : بلىٰ يا روح الله لقد أكل منها . فقال

(ع) للحواريين: صدق أخاك وكذب بصرك.

وروي في المائدة أخبار كثيرة يطول شرحها ، قال : واشتد طلب اليهبود له حتى هبرب منهم ، ثم جمع أصحبابه وأوصى إلى شمعون وأمرهم بطاعته ، وسلم إليه الاسم الأعظم والتابوت ثم قال للحواريين في تلك الليلة وقد جمعهم في بيت : أيّكم يكون رفيقي غداً في الجنة على أن يتشبه للقوم غداً في صورتي فيقتلوه ، فقال له شاب منهم : أنا يا روح الله ، فأمره بالجلوس في مجلسه الذي كان يجلس فيه فامتشل أمره وطرح عليه شبهه فدخل إليه اليهود فقتلوه وصلبوه .

فروي أن بعض الحواريين مر شمعون (ع) وهو تحت الخشبة يجمع ما يسقط من جلاه وأعضائه فقال له: يا نبي الله إذا رآك الناس تفعل هذا افتتنوا ، فقال له: إني رأيت الله عزّ وجلّ قد أضل قوماً وأحببت أن أزيدهم ، وكان فيما قاله المسيح (ع) إما أنكم ستفترقون بعدي ثلاث فرق فرقتين تفتري على الله الكذب وهي في النار ، وفرقة مع شمعون صادقة على الله وهي في الجنة ، ورفع الله جلّ وعزّ المسيح إليه من ساعته ، ثم صارت مريم عليها السلام إلى ملك اليهود ، فسألته أن يهب لها المصلوب ففعل فدفنته ، فخرجت هي وأختها لزيارة قبره فإذا المسيح جالس عند القبر ، فقالت لاختها : ما ترين الرجل الذي فأخبرها أن الله عزّ وجلّ قد رفعه إليه ، وأوصاها بما أراد فرجعت قريرة فأحبره العين ثم افترقت أمّته ثلاث فرق ، فرقة قالوا : إن الله عزّ وجلّ فينا فارتفع ، وفرقة قالوا : كان ابن الله فينا فرفعه الله . وفرقة مؤمنة مع فارتفع ، وروي أن الله عزّ وجلّ أظهر دعوة المسيح (ع) وهو ابن ثمان وعشرين سنة وعمره ثلاث وثلاثون سنة (۱).

<sup>(</sup>١) اليعقوبي (١/ ٦٨) والجزائري (٤٥٣).

#### قيام شمعون (ع):

وقام (شمعون) (ع) بأمر الله جلَّ وعزَّ وكان يفعل فعل المسيح يبريء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى باذن الله ، ومعه الشيعة الصديقون ، فمن آمن به كان مؤمناً ومن جحده كان كافراً ومن شك فيه كان ضالاً ، ووجه (شمعون) (ع) بالحواريين إلى البلدان يدعون الناس وكان المسيح (ع) وشمعون لا يبعثان إلى الروم بأحد إلا قتل ، فقال شمعون لرجلين من أصحابه: إذهبا في وقت كذا وكذا إلى بلد الروم، فعجلاً فذهبا قبل الوقت ، فأخذهما الملك وحبسهما ، فلما حضر الوقت مضىٰ شمعون في صورة متطبب ، فكان لا يعالج أحداً إلَّا أبرأه وغلب على الملك ، ثم ان الملك رأى رؤيا فقصَّها على شمعون ، فقال شمعون : لعلُّ في حبسك قوماً مظلومين فأمره بالنظر في أمور جميع النياس ، فجلس الملك وجلس معه شمعون وأحذ ينظر في أمورهم حتى ا انتهى إلى الرجلين فسألهما عن قصتهما فعرفاه أنهما رسل المسيح وأنهما يبرئان الأكمه والابرص ، فقال : احضر رجلًا أعمىٰ فأحضر من لم يبصر قط فوضع شمعون يده على عينيه ، ثم قال لهما : أنا أبرئه قبلكما ونحىٰ شمعون يده فأبصر الرجل ، ثم لم ينزل يري الملك وأصحابه آية بعد آية ومعجزة بعد معجزة إلى أن أحيا ابناً كان للملك قد مات منذ سبع سنين فآمن الملك وجميع أهل مملكته به وعظموا أمر المسيح ، قالوا فيه ما قالوا ، فلما حضرت شمعون الوفاة أوحى الله إليه أن يستودع نور الله الحكمة وجميع مواريث الأنبياء يحيى بن زكريا ففعل وأوصى وسلَّم إليه ومضىٰ .

## قيام يحيىٰ بن زكريا (ع) :

وقام يحيى بن زكريا عليه السلام بأمر الله جلَّ وتعالى وكان من حديثه أن زكريا عليه السلام دعا ربه فقال: ﴿ إِنِّي خَفْت الموالي من

ورائي ﴾ وعن بني العمومة ﴿ وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولياً فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ﴾ وجملت به أمّه فلما ولد (ع) غذي بأنهار الجنة حتى فطم ، ثم انزل به إلى أبويه فكان يضيء البيت لنوره ، ثم نشأ وبعثه الله عزّ وجلً بالحكمة وأتاه زيادة على ما سلّم إليه شمعون خمس كلمات وأمره بضربهن مشلاً لقومه فقال يحيى بن زكريا لقومه الكلمات وإنما هي :

(١) مثل الشرك بالله مثل رجل كان له عبد ولم يكن له مال غيره يملكه ، فاضطرب العبد في الأرض فأصاب مالاً كثيراً فانطلق فجعل سعيه وخيره لغيره ، فذلك مثل الشرك بالله .

(٢) ومثل الصلاة مثل رجل صار إلى باب سلطان مهيب فظن أن لا يمكنه الكلام فأمكنه حتى تكلَّم بحاجته فإن شاء أعطاه وإن شاء حرمه .

(٣) ومثل الصدقة مثل رجل كان له أعداء فأرادوا قتله فقال : ما ينفعكم قتلي كاتبوني ونجموا عليَّ نجوماً فكلما أديت نجماً حللتم عني عقدة .

(٤) ومشل الصوم مثل رجل أخذ من السلاح ما أطاق حتى رأى أنه لا يصل إليه شيء من السلاح فكذلك الصوم جُنَّة .

(٥) ومثل القرآن مثل قوم في حصن ولهم قوم يطلبون غرتهم
 فكلما جاؤوهم وجدوهم حذرين في حصنهم فكذلك صاحب القرآن .

فعند ذلك ملك (اردشير بن بابكان) أربع عشرة سنة وعدة شهور وفي ثماني سنين من ملكه قتل يحيى بن زكريا عليه السلام، وكان سبب قتله ان امرأة بغية كانت تختلف إلى الملك، وكانت إذا مرّت بيحيى عليه السلام تقول: فلا يكفي فلاناً من عنده فامتنعت من المصير

إلى الملك إلا أن يقتبل يحيى ، فبعث الملك إلى يحيى فقتله وأتى برأسه ، وكان عند الملك في ذلك اليوم رقاص ملهى ، فقال له : ادفعه إلي فإنه كان يؤذيني ، فدفعه إليه فذهب به إلى منزله فانبعث الدم منه وأخذ يفور ، فكان مما رآه أن أفلت من الدم فلم يغرق فيه وطرحه في ناحية وجعل الناس يلقون عليه التراب والكناسة ، والدم يفور ويغلي حتى صار الموضع مثل الجبل العظيم ، فلم ينزل يفور حتى قتبل بيحيى سبعون ألفاً ، ثم سكن وكان الذي تولى قتله ولد الزنا ، وكذلك روي فيمن تولى قتل الحسين بن على عليه السلام من ابن مرجانة وغيره كانوا أولاد زنا وروي أن يحيى (ع) كان عمره ثلاثاً وثلاثين سنة فلما أراد شمعون ، فأحضر ولد شمعون والحواريين من أصحاب عيسى (ع) وأمرهم باتباع (منذر بن شمعون ) والتصديق لما يأتي به .

#### قيام منذر بن شمعون (ع) :

وقام (منذر بن شمعون) بأمر الله جلً وعزّ فعند الله ذلك ملك (سابور بن اردشير) ثلاثين سنة ، وفي ثلاث عشر سنة من ملكه جاهد صاحب الزنادقة وقتله وخرج ( بخت النصر بن ملتنصر بن بخت نصر الأكبر) وملك سبعاً وثمانين سنة ، وفي ثلاث عشرة سنة من ملكه سلطه الله على من في بيت المقدس من اليهود فقتل سبعين ألفاً على دم يحيى بن زكريا (ع) وأخرب بيت المقدس وتفرّق اليهود في البلدان وفي سبع وأربعين سنة من ملكه بعث الله العزير وخرج قوم من المؤمنين هاربين من القتال فنزلوا بالقرب من جوار (العزير) فلما رآهم وسمع منهم كلام الإيمان احتباهم ثم غاب عنهم يسوماً أو بعض يوم ورجع إليهم فوجدهم كلهم موتى صرعى لم ينجهم فرارهم من الموت ، فقال: أنى يحيى هذه الله بعد موتها ، فعند ذلك ألحقه الله بهم ميتاً فلبث وهم مائة عام ثم أحياه الله قبلهم وأحياهم بحضرته ، فكان ينظر إلى العظام

والمفاصل كيف تضاف وتجتمع كل مفصل إلى صاحبه ثم كسيت لحماً فقال (العزير): عند ذلك: أعلم أن الله على كل شيء قدير ثم ان الله جلً جلاله أمر الوصي (منذر بن شمعون) أن يستودع النور وميراث الأنبياء (دانيال) «ع»(۱).

## قيام النبي دانيال (ع):

وقام (دانيال) عليه السلام بالأمر بعده ، ومضىٰ بخت نصر وملك ابنه (فهر) وكان كافراً خبيثاً ست عشر سنة وأياماً فأمر أن يُتخذ له الحدود ، ثم جاء بدانيال وأصحابه الصديقين فطرحهم في النار فلم تقربهم ولم تحرق منهم شيئاً ، فلما رأى ذلك لا يضرهم استودعهم اللجب وفيه سباع ضارية ، فلما رأتهم السباع لاذت بهم وبصبصت حولهم ، فلما رأى ذلك عذّبهم بأنواع العذاب فخلصهم الله منه وأدخلهم جنّة وضرب لهم مثلاً في كتابه فقال : ﴿ قتل أصحاب الأخدود \* النار ذات الوقود \* إذ هم عليها قعود \* وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العربير الحميد ﴾ وكان ابنه ففعل ، وقد روي في خبر آخر أن ( العزير ودانيال ) كانا قبل المسيح ويحيىٰ بن زكريا (ع) وروي أن يحيىٰ مضىٰ ودانيال ) كانا قبل المسيح ويحيىٰ بن زكريا (ع) وروي بالسوس (٢) .

## قيام مكيخال ابن دانيال (ع):

وقام (مكيخال ابن دانيال) بأمسر الله واتبعه المؤمنون من بني إسرائيل وملك « بهرام بن هرمز » ثلاث سنين وثلاثة أشهر وأربعة أيام ، وكان زمانه زمان أمن وعدل والإمامة مكتومة ، ثم ملك ( بهرام بن بهرام )

<sup>(</sup>١) الجزائري ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) الجزائري ٤٧٦.

اثنتي وعشرين سنة ، ثم ملك بعده (نرسي بن بهرام بن بهرام) ولما حضرت « مكيخا » الوفاة أوحى الله إليه أن يستودع المحكمة ابنه (انشو) فأحضره وأوصى إليه .

## قيام انشوا بن مكيخا (ع) :

فقام (انشوا بن مكيخا) بأمر الله تعالى واتبعه المؤمنون سراً وملك (هرمز بن نرسى) سبع سنين ثم ملك بعده ابنه (سابور) وهو أول من عقد التاج على رأسه وبنى (السوس) و (جند يسابور) ثم حكم بعده (اردشيسر) أخوه سنتين ، وفي ذلك السزمان بعث الله الفتيسة المؤمنين فو أصحاب الكهف والرقيم كه السذين آمنوا بسربهم وزادهم الله هدى ، وكان من قصتهم أنهم أصابوا كتاباً من كتب المسيح (ع) فأقاموا عليه بأرض الروم مستخفين وهو الرقيم الذي ذكر الله جلّ وعز ، وكان من شأنهم في بعثتهم بالورق إلى المدينة ليأتيهم بطعام يأكلونه ما قصّ الله يخفون الإيمان ويظهرون الكفر ويصلون في البيع مع النصارى ويشربون يخفون الإيمان ويظهرون الكفر ويصلون في البيع مع النصارى ويشربون الخمر ويشدون في أوساطهم بالزنانير فأتاهم الله أجرهم مرّتين على إظهارهم الكفر وإسرارهم الإيمان وحضرت « نشوا » الوفاة ، فأوحىٰ الله إليه أن يوصي إلى ابنه « رشيخا » فأحضره وأوصىٰ إليه وسلّمه ما في يديه فتسلمه ومضىٰ صلىٰ الله عليه وسلّم .

## قيام رشيخا ابن انشوا (ع) :

وقام (رشيخا بن انشوا) بأمر الله جلَّ وعـلا واتبعه المؤمنون في ذلك النزمان (ملك بهرام جور سابور) فملك سنتين وملك بعده (يزدجرد بن سابور) إحدى وعشرين سنة وكان منزله ودار ملكه «كرمان» فلما أراد الله أن يقبض (رشيخا) أوحى الله إليه أن يستودع نور الله وحكمته

والاسم الأعظم (نسطورس) فأحضره وأوصى إليه وسلَّم إليه مواريث الأنبياء صلوات الله عليهم .

#### قيام نسطورس بن رشيخا (ع) :

وقام (نسطورس بن رشيخا) بأمر الله جلّ وتعالى فاتبعه المؤمنون في ذلك الزمان وملك (بهرام جور) ستاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وأياماً ، وهو من ولد سام بن لاوي ، ثم ملك بعده (يزدجرد بن بهرام) ابنه ثمان عشر سنة وثلاثة أشهر وأياماً ، وملك بعده ابنه «فيروز» سبع عشرة سنة فلما حضرت (نسطورس) الوفاة أوحى الله إليه أن يستودع النور (مرعيد) ابنه ففعل .

## قيام مرعيد بن نسطورس (ع):

وقام (مرعيد بن نسطورس) بأمر الله جلَّ وعزَّ ، واتبعه المؤمنون وصار الملك إلى (كسرى بن هرمز) فملك ثماني وثلاثين سنة ، فلما حضرت (مرعيد) الوفاة أوحى الله إليه أن يستودع نور الله وحكمته (بحيرا) فأحضره وأوصى إليه .

## قيام بحيرا (ع):

وقام (بحيرا) عليه السلام بأمر الله جلً وعلا، واتبعه المؤمنون وملكت في ذلك السزمان (بسوران بنت كسرى) ثم ملك بعدها (يزدجرد بن كسرى) أخوها وقوي أمر الكفر في الأرض ودرس اسم الإيمان ما استوجبوا العمى، ونسيت الصلاة وتحيّرت الجماعة واختلفت الكلمة، فعند ذلك استخلص الله تبارك وتعالى الشجرة الطيبة الطاهرة المخزونة والصفوة الخالصة والنور الزاهر سيد الأولين والأخرين محمداً صلى الله عليه وآله الطاهرين، وروي في خبر آخر ان الله جلً وعنرً لما

أراد أن يقبض يحيى بن زكريا أوحى الله إليه أن يستودع نـور الله وحكمتـه ما بطن منها وما ظهر ( منذر بن شمعون ) فأحضره وأوصى إليه .

#### قيام منذر بن شمعون (ع) :

فقام (منذر بن شمعون) بأمر الله ، واتبعه المؤمنون إلى أن حضرته الوفاة وأحى الله إليه أن يستودع نور الله وحكمته ابنه (سلمة بن منذر) فأحضره وأوصى إليه وسلم إليه . . .

#### سلمة بن منذر (ع):

وقام (سلمة بن منذر) عليه السلام بأمر الله جلَّ وعرَّ واتبعه المؤمنون إلى أن حضرته الوفاة فأوحىٰ الله إليه أن يستودع نور الله وحكمته ابنه (برزه) فأحضره وأوصىٰ إليه .

## قيام برزه بن سلمة (ع):

وقام (برزه بن سلمه) عليه السلام بأمر الله جلَّ وعـز ، وتبعه المؤمنون إلى أن حضرته الـوفـاة فـأوحىٰ الله إليه أن يستودع ويـوصي إلى (أبي بن برزه) ويستودعه النور والحكمة ففعل .

# قيام أُبَيْ بن برزه (ع) :

وقام (أُبَي بن بـرزه) عليه السـلام بـأمـر الله جـلَّ وتقـدَّس، وتبعـه المؤمنـون إلى أن حضـرتــه الـوفــاة فـأوحىٰ الله إليــه أن يستـودع نــور الله وحكمته ابنه ( دوس ) فأحضره وسلَّم إليه .

## قيام دوس بن أبي (ع) :

وقمام ( دوس بن أُبَيْ ) عليه السلام بمامر الله جلُّ وعملًا ، وتبعمه

المؤمنون إلى أن حضرته الوفاة ، وأوحىٰ الله إليه أن يستودع نور الله وحكمته ( أسيد ) فأحضره وأوصىٰ إليه .

## قيام أسيد بن دوس (ع) :

وقام (أسيد بن دوس) عليه السلام بأمر الله جلَّ وعزَّ ، وتبعه المؤمنون إلى أن حضرته الوفاة ، فأوحىٰ الله إليه أن يستودع نور الله وحكمته ( هوف ) فأحضره وأوصىٰ إليه.

## قيام هوف (ع) :

وقام (هوف) عليه السلام بأمر الله جلَّ وعز ، وتبعه المؤمنون ، فلما حضرته الوفاة أوحىٰ الله إليه أن يستودع ما في يديه ابنه (يحيىٰ بن هوف) فأحضره وأوصىٰ إليه وسلَّم إليه .

## قيام يحيىٰ بن هوف (ع) :

وقام (يحيى بن هوف) عليه وعلى من تقدمه السلام من النبيين والأوصياء والأئمة أجمعين بأمر الله جلَّ جلاله ، إلى أن حضرته الوفاة ، فأوحىٰ الله إليه أن يستودع نور الله وحكمته ومواريث الأنبياء (وأنا) وهو سيدنا محمد صلَّىٰ الله عليه وآله وأسماه بالعبرانية والسريانية في التوراة والإنجيل والزبور وأسماء وصيه معروفة مشهورة لا يجحدها إلَّا كافر ضال غوي شقى معاند مفتن .



# بِسْم آللَّه الرَّحْمٰن الرَّحِیْم مولد سیدنا محمد صلَّیٰ الله علیه وآله وسلَّم

خَلْقُ نُسور محمد (ص) وتنقلُه في أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات :

روى الخاصة والعامة أن الله جلً وعلا ، لما أراد أن يخلق سيدنا محمد (ص) أمر جبرئيل (ع) أن يأتيه بالقبضة البيضاء التي هي قلب الأرض ونورها ، فهبط جبرئيل (ع) في ملائكة الفراديس عليه وعليهم السلام ، فقبض قبضة من موضع قبره ، وهي يومئذ بيضاء نقية ، فعجنت بماء التسنيم و [زعزعت] حتى جعلت كالدرة البيضاء ، ثم غمست في جميع أنهار الجنة ، وطيف بها في السماوات والأرض والبحار ، وعرفت الملائكة محمداً صلَّىٰ الله عليه وآله وفضله قبل أن تعرف آدم (ع) ولما خلق الله تعملى آدم (ع) سمع من تخطيط أثناء جبهته نشيشاً كنشيش اللذره ، فقال : سبحانك ربي ما هذا؟ قبال الله عزَّ وجلً : هذا تسبيح خاتم النبيين وسيد المرسلين من ولدك ، ولولاه ما خلقت ولا خلقت خاتم النبيين وسيد المرسلين من ولدك ، ولولاه ما خلقتك ولا خلقت تودعه إلاً في الأصلاب الطاهرة ، قبال آدم (ع) : نعم إلهي وسيدي قد أخذته بعهدك وميثاقك على أن لا أودعه إلاً في المطهرين من الرجال والمحصنات من النساء ، وروي أن المحصنات هن الصالحات العفائف .

قال: وكان نور رسول الله (ص) يرى في دائرة غرة جبين آدم (ع) كالشمس في دوران فلكها وكالبدر في ديجور ليله، فكان آدم (ع) كلما أراد أن يتغشى حواء يتطهر ويتطيّب ويأمرها أن تفعل ذلك، ويقول: يا حواء تطهري، فلعلَّ الله أن يستودع هذا النور المستودع ظهري عن قليل طهارة بطنك.

قال: فلم تزل حواء كذلك حتىٰ بشرها الله عزَّ وجلَّ بشيث أبي الأنبياء ورأس المرسلين، وفتح لآدم وحواء نهسراً من الجنة وبسط الله عليهما الرحمة واجتمعا في ذلك اليوم، فحملت بشيث عليه السلام.

## انتقال النبي محمد (ص) في الأصلاب الطاهرة:

وكمان أبا الأنبياء عليهم السلام فأصبح آدم (ع) وذلك النور مفقود من وجهه ، ونظر إليه في جبهة حواء فسرٌّ بـذلك ، وكـانت حواء تـزداد في كل يوم حسناً ، وكانت طير الأرض وسباع الاجَّام إليها يشيرون ، وإلى نورها يشتاقون ، وبقي آدم لا يقربها لطهارتها وطهارة ما في بطنها وتلقتها الملائكة كل يوم بالتحيات من عند رب العالمين ، وتؤتى كل يوم بماء التسنيم من الجنة تشربه ، حتى خلق الله عزَّ وجلَّ لنور محمد (ص) فلم تـزل كذُّلـك حتىٰ وضعت شيثاً، فنظرت إلى نــور رســول الله صلَّىٰ الله عليــه وآلمه وسلم وقد صاربين عينيه وضرب الله بينهما وبين الملعون إبليس حجاباً من النور في غلظ خمسمائة عام ، فلم يزل إبليس محبوساً في قرار محبسه حتى بلغ شيث سبع سنين ، وعمود النور بين السماء والأرض ، ثم لم يسزل ذلك النسور في الأرض ممدوداً حتى أدرك شيث ، فلما أيقن آدم (ع) بالموت أخذ بيد شيث وقال له : يا بني إن الله أمرني أن آخمذ عليك العهمد والميثاق من أجمل هذا النور المستودع وجهمك ، أن لا تضعه إلا في أطهر نساء العالمين ، واعلم أن ربي جلَّ وعزَّ أخذ عليُّ فيه قبلك عهداً غليظاً ثم قبال آدم (ع): ربي وسيدي إنك أمرتني أن آخذ على شيث من بين ولدي جميعاً عهداً من أجل هذا النور الـذي في

وجهه ، فأسألك أن تبعث إليَّ ملائكة يكونون شهوداً عليه ، فما استتم عليه السلام الدعوة حتى نزل جبرائيل (ع) في سبعين ألف ملك معهم حريرة بيضاء ، وقلم من أقلام الجنة ، فسلَّم عليه وقال له : إن الله يقرأ عليك السلام ، ويقول لك : قد آن لحبيبي محمد أن ينتقل إلى الأصلاب والأرحام الطاهرة ، وهذه حريرة بيضاء وقلم لك من الجنة تشهد لك بغير كتاب ، فاكتب على ابنك شيث كتاباً بالعهد والأمانة بشهادة هؤلاء الملائكة ، وطوى الحريرة طياً شديداً وختمها بخاتم جبرائيل (ع) وكسى شيشاً حلتين حمراوين أضواً من نور الشمس وفي رقة لجج الماء ، وزوجه الله قبل أن تزول الملائكة بحوراء اهبطها له من الجنة تسمى (نزلة )(١) فحملت (بأنوش) .

#### أنوش عليه السلام:

فلما حملت به سمعت الأصوات من كل مكان هنيئاً هنيئاً لك، أبشري فقد أودعك الله نور محمد المصطفىٰ ، وضرب لها حجاباً من النور عن أعين الناس ، ومكائد الشيطان لعنه الله ، وكان إبليس لا يتوجه في وجه من الأرض إلا نظر إلى ذلك الحجاب مضروباً عليه فلم يزل كذلك حتى وضعت (بأنوش) فلما وضعته نظرت الحوراء (نزلة) إلى نور رسول الله (ص) بين عينيه ، فلما ترعرع دعاه أبوه شيث ، فقال له ين أمرني ربي أن أتخذ عليك عهداً وميثاقاً ألا تتزوج إلا بأطهر نساء العالمين فحمد الله وقبل وصيته .

#### قينان عليه السلام:

وأوصىٰ أنوش إلى ابنه (قينان) بمثل ذلك من وصية آبائه عليهم السلام وأوصىٰ قينان إلى ابنه (مهائيل) وأوصىٰ مهائيل ابنه (بردا) فتزوج بردا امرأة يقال لها: (برة) فحملت (باخنوخ) وهو إدريس.

<sup>(</sup>١) الجزائري ٦٤.

#### إدريس عليه السلام:

فلما ولد إدريس نظر أبوه إلى النور يلوح بين عينيه فقال: يا بني أوصيك بهذا النور كل الوصاية ، فقبل وصيته وتزوج امرأة يقال لها: (بزرعا) فولدت له (متوشلخ) وولد لمتوشلخ لمك كان لمك رجلاً أشقر قد أعطي قوة وبطشاً فتزوج امرأة يقال لها (قنسوس) بنت (تركاسل) فولدت له نوحاً وتحول إليه نور رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلم ، فلما نظر إلىٰ النور في وجهه قال: يا بني إن هذا النور هو النور الذي تتوارثه الأنبياء عليهم السلام ، وهو نور المصطفى محمد (ص) ينتقل بالعهود والمواثيق إلى يوم خروجه ، وإني آخذ عليك عهداً وميثاقاً ألا تتزوج إلا بأطهر نساء العالمين .

## نوح عليه السلام:

فقبل نوح وصية أبيه فتزوج امرأة يقال لها: (عمودة) وكانت من المؤمنات فولدت (ساما) وفيه نور محمد صلَّىٰ الله عليه وآله ، فلما نظر نوح إلى النور في وجه سام سلَّم إليه تابوت آدم (ع) وكان التابوت من الياقوت ويقال: إنه من درة بيضاء له بابان مغلقان بسلسلة من ذهب أحمر ابريز ، وعروتان من الزمرد وفيه العهد والديباجة وزوَّجه امرأة من بنات الملوك ، لم يكن لها في الحسن شبه فولدت له (أرفخشد) وسلَّم بنات الملوك ، لم يكن لها في الحسن شبه فولدت له (أرفخشد) وسلَّم إليه التابوت فتزوج امرأة يقال لها: (مرجانة).

#### هـود عليه السلام:

فحملت بغابر ، وهو هود النبي صلَّىٰ الله عليه وسلَّم ، فلما وضعه سمعت نداء الأصوات من كل مكان هذا نور محمد (ص) تكسر به الأصنام كلها ويقتل به من طغیٰ وكفر فخرج أجمل نوره جمالاً وأشدهم زهراً فزوج امرأة يقال لها (منساحا).

## فالغ وشالخ وأرغو وسروع وناحور وتارخ عليهم السلام:

فولدت له (فالغاً) وولد لفالغ (شالخ) وولد لشالخ (ارغو) وولد لارغو (سروع) وولد لسروع (ناحور) وولد لناحور (تارخ) فتزوج امرأة يقال لها (ادنى بنت سمن) فولدت له (الخليل) إبراهيم صلَّىٰ الله عليه وسلَّم.

## إبراهيم عليه السلام:

فلما ولدت إبسراهيم ضرب لسه علمان من نسور ، علم في شرق الأرض وعلم في غربها فصارت الدنيا كلها نوراً واحداً وضرب له عمود من نمور في وسط الدنيا لاحق باعنان السماء لـ أشراق وطنين ، تهتز الملائكة من حسن طنين ذلك العمود ، فقالت ربنا ما هذا ؟. فنوديت هـذا نور محمـد صلَّى الله عليه وآلـه وسلَّم ، قال ورفـع لإبـراهيم صلَّى الله عليه وسلَّم كما رفع لآدم من قبل فقال : ربي وسيدي ما رأيت لك [ خليقة ] أحسن من هذه الخليقة ولا أمَّة من أمم الأنبياء هي أنور من هذه الأمة فمن هذا ، فنودي هذا محمد حبيبي أجريت ذكره قبل أن أخلق سمائي وأرضى وجعلته نبياً وأبوك آدم مدرة بين الروح والجسد، ولقد لقيته أنت في الـذروة الأولى ثم أجريته في صلبك إلى صلب ابنك إسماعيل وكان إبراهيم قــد خبّر ســاره بخبره أن الله عــزَّ وجلُّ سيــرزقها ولــداً طيباً ، فطمعت في نور محمد صلَّىٰ الله عليه وآله وكان إبراهيم صلى الله عليه قد خبّرها بعظيم نوره وبهائه ، فلم تزل متوقعة لذلك حتى حملت هاجر بإسماعيل ، فلما حملت هاجر اغتمت ساره من ذلك غماً شديداً ، فلم تنزل في أشد الغم والكنرب ، فلما ولندت هاجنر أدرك سنارة الغيرة فأخلها ما يأخل النساء فبكت وقالت : يا إبراهيم ما لي من بين المخلق حرمت الولمد ، قال إبراهيم عليه السلام : أبشري وقسري عيناً فـإن الله منجز وعده أنمه لا يخلف الميعاد ، فلم تـزل سارة كـذلـك حتى رزقهـا

الله إسحق النبي (ص) فلما نشأ وصار رجلًا أدركت إبراهيم الوفاة وجمع أولاده وهم يومئذ ستة .

#### اسماعيل عليه السلام:

فلما نظر إلى النور في وجه اسماعيل قال له: بخ بخ هنيئاً لك [يا اسماعيل]، قد خصَّك الله بنور نبيه محمد وأنا آخذ عليك عهداً وميثاقاً فأخذ عليه السلام متمسكاً بذلك العهد حتى تنزوج (هالة بنت الحارث).

#### قيدار عليه السلام:

فواقعها فولدت (قيدار) وفيه نور رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم، فلما نظر اسماعيل إلى النور في وجه قيدار سلَّم التابوت إليه وأوصاه بدين الله وسنته وأمره أن لا يضع النور إلاَّ في أطهر النساء.

وكان قيدار ملك قومه وسيدهم وكان قد أعطي سبع خصال لم يعطها من كان قبله: القنص، والرمي، والفروسية، والشدة، والبأس، والصراع، والجماع، وكان قد تزوج مائتي امرأة من بنات إسخق وأقام معهن مائتي سنة لا يحبلهن ولا يلدن، فبينما هو ذات يوم وقد جمع قنصه إذ تلقته الوحوش والسباع والطير من كل مكان فنادته بلسان الأدميين يا قيدار قد مضى عمرك وإنما همتك اللهو ولذة الدنيا فما آن لك أن تهتم بنور محمد (ص) أين تضعه ولماذا استودعته.

فرجع قيدار إلى منزله مغموماً مكروباً وحلف بإله إبراهيم أن لا يطعم طعاماً ولا يقرب امرأة أبداً حتى يأتيه بيان ما سمع على لسان الوحش والطير، فلم يزل قاعداً على فلاة من الأرض إذ بعث الله إليه ملك الهواء في صورة رجل من أهل الأرض لم ير قيدار أحسن وجهاً منه وزياً وخلقاً، فهبط عليه السلام فسلم فردً عليه السلام وقعد مع قيدار،

وقال: يا قيدار إنك قد زينت بالقوة والبأس وملكت البلاد ونقل إليك نور محمد (ص) وانه كائن لك ولد من غير نسل إسحق (ع) فلو أنك ذلك التزويج ، لكان خيراً من التواني ، ثم تركه الملك وقد عرج إلى مقامه فقام قيدار من مقامه وساعته وكانت له [ بهجة ] وجمال وبهاء وكمال وقرب يومئذٍ سبع مائة كبش أقرن من الكباش التي ورثها من إسراهيم (ع) وكان كلما ذبح كبشاً جاءت نار من السماء حمراء لا دخان لها في سلاسل بيض فتأخذ ذلك القربان فتصعد به إلى السماء فلم يزل قيدار يذبح ويقرب ، حتى نادى مناد حسبك يا قيدار قد استجاب الله منك دعوتك وقبل قربانك ، انطلق الآن من فورك هذا إلى شجرة الوعد فقم في أصلها وانته إلى ما تؤمر به في المنام فافعله ، فأقبل قيدار حتى ا أتى الشجرة فقام في أصلها فآتاه آت في المنام فقال له قيدار : إن هذا النبور البذي في ظهرك همو النبور البذي فتح الله بنه الأبسواب كلها وخلق الدنيا طرأ من أجله ، واعلم أن الله جلَّ اسمـه لم يكن ليخزنــه إلَّا في الفتيات العربيات فابتغ لنفسك امرأة طاهرة من العرب وليكن اسمها (غاضرة) فوثب قيدار فرحاً فرجع إلى منزله وبعث رسلاً يطلبون له امرأة من العرب اسمها الغاضرة ، ولم يرض برسله حتى ركب جواده وأخذ السيف معه شاهراً له وجعل يستقرىء احياء العرب وينزل على قوم ويسرحل إلى آخرين ، حتى وقع على ملك الحرمين وكان من ولـد ذهل بن عامر بن يعرب بن قحطان وله بنت يقال لها الغاضرة .

### حمل عليه السلام:

وكانت أجمل نساء العالمين فتزوجها وحملها إلى أرضه فواقعها فحملت بابنه (حمل) وأصبح قيدار والنور مفقود من وجهه ، ونظر إليه في وجه الغاضرة فسر بذلك سروراً شديداً .

وكان عنده تابوت آدم (ع) وكان ولد إسحق ينازعونه في التابوت ليأخذوه وكانوا يقولون إن النبوة قد انتقلت عنكم فليس لكم إلا هٰذا النور الواحد فأعطنا التابوت ، فكان يمتنع قيدار عليهم ويقول إنه وصية أبي إسماعيل ولا أعطيه أحداً من العالمين ، فذهب قيدار ذات يوم ليفتح التابوت فعسر فتحه عليه ، وناداه مناد من الهواء مهلاً يا قيدار وليس لك إلى فتح التابوت سبيل إنك وصي نبي ولا يفتح هذا التابوت إلّا نبي فادفعه إلى ابن عمك يعقوب إسرائيل الله ، فلما سمع ذلك أقبل إلى أهله وهي الغاضرة فقال لها انظري إن أنت ولدت غلاماً فسميه حملًا فإنى أرجو أن يكون تسمية طيبة وحمل قيدار التابوت على عاتقه وخرج يريد أرض كنعان وكان يعقبوب عليه السلام بها فأقبل يسير حتى قرب من البلاد فصر التابوت صريراً سمعه يعقوب فقال لبنيه أقسم بالله حقاً لقمد جاءكم قيدار فقوموا نحوه ، فقام يعقبوب وأولاده جميعاً ، فلما نظر يعقوب إلى قيدار استعبر باكياً وقال: ما لى أرى لونك متغيراً وقبوتك ناقصة أرهقك عدو أم أتيت معصية ، قال : ما أرهقني عدو ولا أتيت معصية ، ولكن نقـل من ظهــري نــور محمـــد صلَّىٰ الله عليــه وآلـــه وسلَّم فلذلك تغيّر لوني وضعف ركني فقال: بنخ بنخ شرفاً للك بمحمد (ص) لم يكن الله عَزُّ وجلُّ ليخزنه إلَّا في العربيات الطاهرات يـا قيدار ، فإني مبشرك ببشارة ، قال : وما هي ؟ . قال : اعلم أن الغاضرة قد ولـدت في هذه الليلة الماضية غلاماً ، قال قيدار : ما علمك يابن عمى وأنت بأرض الشام ، وهي بأرض الحرم من تهامة ، قبال يعقبوب : لأني رأيت أبواب السماء قد فتحت ورأيت نوراً كالقمر الممدود بين السماء والأرض ورأيت الملائكة يسزلون من السماء بالبركات والرحمة فعلمت أن ذلك من أجل محمد صلى الله عليه وآله وسلَّم ، قال : فسلم قيدار التابوت إلى يعقوب (ع) ورجع إلى أهله فوجدها قد وضعت حملًا ، فلما ترعرع أخذ بيده وانطلق به يريد مكة والمقام وموضع البيت الحرام ، فلما صار إلى جبل ( ثبير ) تلقَّاه ملك الموت (ص) في صورة آدمي فقال له: إلى أين يا قيدار؟. قال: انطلق بابني هذا فأريه مكة والمقام وموضع البيت الحرام، قال: وفقك الله، ولكن عندي ضحية فآدن إليَّ فدنا منه ليساره فقبض روحه من أذنه فخرَّ ميتاً بين يدي ابنه (حمل) قال فغضب (حمل) من ذلك غضباً شديداً، وقال: يا عبدالله فتكت بأبي، قال له ملك الموت (ع): انظر إلى أبيك أميت هو أم حي؟ قال: فانكب (حمل) على أبيه ليعرف حاله فوجده ميتاً وعرج ملك الموت إلى السماء، فرفع (حمل) رأسه فلم يَرَ ديّاراً ولا مجيباً، فعلم أنه كان ملكاً فقعد عند رأسه يبكي، فقيض الله له قوماً من ولد إسخق فغسلوه وكفّنوه وحنّطوه ودفن في جبل ثبير.

#### نبت عليه السلام:

وبقي (حمل) وحيداً فكلاه الله عز وجل حتى بلغ ذكره في العز والشرف فتزوج امرأة من قومه يقال لها (حريزة) فحملت بابنه (نبت) عليه السلام وولد لنبت ولد هو (سلامان) وولد لسلامان (الهميسع) وولد للهميسع (اليسع) وولد لليسع (أدد) وإنما سمي أدد لأنه كان ماد الصوت طويل العز والشرف وولد لأدد (أد) وولد لأد عدنان (١)

<sup>(</sup>۱) عدنان (لأن أعين الحي كلها كانت تنظر إليه)، (ج ١٠٥/١٥) وروي عن النبي (ص) إذا بلغ نسبي عدنان فأمسكوا، وروي عن أم سلمة، قالت سمعت النبي (ص) يقول: عدنان بن أدد بن زيد بن ثرا بن اعراق الثرى. وقالت أم سلمة: زيد هميسع وثرا نبت وأعراق الثرى اسماعيل بن إبراهيم، قالت: ثم قرأ رسول الله (ص): ( وعاداً وثمود وأصحاب الرسى وقروناً بين ذلك كثيراً » لا يعلمهم إلا الله، ( إعلام المورى ١٣) . أقول: الاختلاف في النسب شديد من عدنان إلى اسماعيل . فراجع الطبري (١٩٣/٣) ومروج الذهب (١٩١/٥) واليعقوبي (١٩٨/١) وكحل البصر ٢٣ والبحارج ١٥ وسيرة ابن هشام والروض الأنق وروضة الألباب ومناقب ابن شهرآشوب إلخ...

#### عدنان عليه السلام:

وإنما سمي عدنان لأن أعين الأحياء كلها كانت تنظر إليه وقالوا إن تركنا هذا الغلام حتى يدرك مدرك الرجال ليخرجن من ظهره من يسود الناس كلهم أجمعين ، فأرادوا قتله ، فوكّل الله تعالى به من يحفظه فلم يقدروا على حيلته فيه فنشأ أحسن أهل زمانه خلقاً وخُلقاً فولد له معد(۱).

#### معد عليه السلام:

وإنما سمي معداً لأنه كان صاحب حروب وغارات على يهود بني إسرائيل ولم يواقع أحداً إلا رجع منصوراً مظفراً فجمع من المبال ما لم يجمعه أحد في زمانه وولد له (نزار)(٢).

### نرار عليه السلام:

سمي نزار لأن معداً نظر إلى نور رسول الله (ص) في وجهه فقرب له قرباناً عظيماً ، وقال لقد استقللت هذا القربان وانه من أجل ذلك سمي نزار فتزوج امرأة من قومه يقال لها (سعيدة) فولدت له (مضر) (٣) .

#### مضر عليه السلام:

وإنما سمي مضر لأنه أخذ بالقلوب فلم يره أحد إلا أحبه ، وكان صاحب قنص وصيد وكان كل رجل منهم يأخذ على ابنه كتاب عهد ألاً يتزوج إلا أطهر النساء في زمانه ، وكانت الكتب بالعهود تعلّق في البيت

<sup>(</sup>۱ ـ ٣) ت. السطبري (١ / ١٩١ ـ ١٨٨) والسواحدي (١٨١ ـ ٢١٣) وتسول البصسر (٢٢ ـ ٢٣) والبحار (١٥ ـ ١٠٥).

الحرام ، فلم تزل معلقة من لدن إسماعيل صلى الله عليه إلى أيام الفيل ، وكان أول من بدلها وغيرها وزاد فيها ونقص منها عمر بن اللحي صاحب استخراج الأصنام من الكعبة ، فلم يزل ذلك حتى تزوج امرأة من قومه يقال لها خزيمة وتدعى أم حكيم ، فأولدها (الياس)(١).

### الياس عليه السلام:

وإنما سمي الياس لأنه جاء على يأس وانقطاع وكان يدعى كريم قومه وسيدهم ويسمع من ظهره أحياناً دوي نور رسول الله (ص) فلم يزل كذلك حتى تنزوج امرأة يقال لها « فرعه » فولدت له « مدركة » $^{(7)}$  وولد لمدركة « خزيمة » $^{(7)}$ .

## مدركة وخزيمة عليهما السلام:

وإنما سمي خزيمة لأنه خرم نور آبائه فلم يرل كذلك حتى تروج (بنت طابخة) فأولدها (كنانة) (ألا) فتزوج كنانة بامرأة يقال لها (الحافة) فأولدها (النضر) (٥٠).

#### النضر عليه السلام:

وإنما سمي النضر لأن الله سبحانه وتعالى اختاره وألبسه نضرة ، وسمي النضر قريشاً فكل من ولده النضر قرشي وهو الذي قال رأيت كأنما خرجت من ظهري شجرة خضراء حتى بلغت عنان السماء ، وأن أغصانها نور في نور ، فلما انتبهت أتيت الكعبة وأخبرت من فيها بذلك ، فقالوا : إن صدقت رؤياك صرف إليك العز والكرم وخصصت بالحسب والسؤدد ، فأعطاه الله ذلك ونظر الله تبارك وتعالى نظرة إلى

<sup>(</sup>۱ ــ ٥) ت. الطبري (۱/۱۹ ـ ۱۸۸) والواحدي (۱۸۱ ـ ۲۱۳) وتول البصر (۲۲ ـ ۲۳) والمحار (۱۵ ـ ۲۰۵).

الأرض فقال الملائكة انظروا من أكرم أهل الأرض اليوم عندي ، وأنا أعلم وأحكم ، فقالت الملائكة : ربنا وسيدنا ما نرى أحداً يذكسرك بالوحدانية مخلصاً إلا نوراً واحداً في ظهر رجل من ولد إسماعيل ، قال : فقال الله : اشهدوا أني قد اخترته لنطفة حبيبي محمد صلَّىٰ الله عليه وآله ، قال : فنبسط له بالعز والشرف حتى ولد له (مالك)(۱) وإنما سمي مالكاً لأنه ملك العرب فأوصى إلى ابنه (فهر)(۲) وأوصى فهر إلى ابنه (غالب)(۱) ، وأوصى غالب إلى ابنه (لؤي)(أ) وأوصى لؤي إلى ابنه (كعب)(۱) وأوصى كعب إلى (مرة)(۱) وأوصى مرة إلى (كلاب)(۱) وأوصى كسلاب إلى قصي (۱) وأوصى قصي إلى عبد مناف(۱) لأنه أنساف وعلا الناس وعلا فضرب إلى الركبان من أطراف الأرض ، فأول ولد ولد هاشم(۱) .

## أحوال هاشم جد النبي محمد (ص):

وإنما سمي هاشماً لانه أول من هشم الشريد لقومه ، وكان الناس في جدب شديد ومحل من الزمان ، وكانت مائدته منصوبة وكان يحمل أبناء السبيل ويؤمن الخائفين ، وكانت صفته وحليته على حليسة اسماعيل (ع) فلما خصّ الله عزّ وجلّ هاشماً بالنور واصطفاه على العرب وفضله على سائر قريش ، قال للملائكة اشهدوا أني قد طهرت عبدي هذا من دنس الأدميين ، وأحدثت نطفة محمد (ص) في ظهره وكان يرى على وجهه كالهلال والكوكب الذي يتوقد شعاعه ، لا يمر بشيء إلاً سجد له ، ولا يمر بأحد من الناس إلا أقبل نحوه ، تفد إليه قبائل

<sup>(</sup>١ - ١٠) تفسير الطبري (١٧٩ - ١٨٧) والواحدي (٢١٧ - ٢٦٩) والبحارج ١٥ وكحل البصسر ٢١ والأنسوار البهية (٢٠ - ٢٢) ومعساني الأخبسار (١٢١).

العرب وملوك الروم ووفسود الدنيا من الأحياء ، ويحملون إليه بناتهم يعرضونهن عليه ، وكان يأبئ ويقول لا والذي فضلني على أهل زماني لا تزوجت إلا بأطهر نساء العالمين ، قال : فلم يزل كذلك حتى رأى في المنام أن يتزوج بسلمى بنت زيد بن عمرو بن لبيد بن خراش بن عدنان ، فتزوجها وكانت كخديجة بنت خويلد في زمن رسول الله (ص) ، وكان لها عقل ويسار وحلم ، فواقعها فولدت له عبدالمطلب وكان هاشم خطب خطبته المعروفة بالمنذرة .

( روىٰ ) هُـرون عن زكريـا الهجري عن أبي جميـل البحراني بـإسنـاد له رفعه إلى علي بن جعفر الصادق (ع) قال : سمعت أخي موسىٰ عليه السلام وعلىٰ آبائـه يقول: رأىٰ أعرابي رؤيا لهاشم بن عبد مناف فقصّها عليه ، فقال له هاشم : سل أعطك تجيد حلتي وتسد خلتي وتحمل وجلتي قال : فأمر له بناقة حمراء دريرة يتبعها من نتاجها خمسة أبطن كلها منتج ، فأمر له بمئة نعجة شحمة حلوب وكساه من حلل صنعاء وعمدن ، وقال لمه لثن أخرني الله إلى كمونه لأجعلنك سيمد العمرب ، فلمما كان الليل رأى هاشم في منامه كأنه رفع إليه لواء فركزه على باب داره وكمأن شهماب نبار خبرج من ظهره أضاءت لمه البدنيها ، ولم يبق شيء من الجن والإنس والبطيسر والموحوش إلا صبار تحت ذلبك اللواء حتى نبطحت الشاة الذئب ، ونبح الكلب الأسد ، وورد ذلك الجمع كله شرباً واحداً ، وسمع هاتضاً يقول : يما أبها نضلة همذا بيت شعر يكتب بسطر منفرد على رغم آناف الذين تحزبوا سيظهر محمود وينصر نـاصره ، فلمـا أصبح هـاشم أمر منادياً فنادى في شعباب مكة يها معشر أولاد النضر بن كنانه ومن سكن بمكة من قبائل مكة لا يتخلفن أحمد عن ندائى فلما اجتمع الناس ووافت البركبان من كيل مكان ، خرج عليهم وقيد نصب المستبيره المبركيز فجلس عليه ساكتاً لا يتكلم ، فقالت قريش : يا أبا نضلة لأمر كان نداؤك فانبه فلقمد ضاقت منا الصدور ، فقال والله هيه عن قريب أضين ، إذا حضرت القروم تنفخ شقًّا مُ قَلًّا ، وخنس كل حادل يحلك عجب(١) الذنب ، فكيف بكم إذا صرتم كدوحة القاع أحاط بها الراعي بغنم المرعى فهي تحصد هشيم أغصانها ، فعندها تصبح تلك الأعلام سهلة محجتها لحافر العير وظلف المعزى ويتواضع كل شموخ عالى الـذروة صعب المرتقىٰ ، فإذا كان ذلك قرع النبع بالنبع وارثت الزناد بجناتها وساد ذليل القـوم عشيرتـه ، واتبع المتبوع تابعه ، واضطربت أمواج العسرب . واصطكت جنادل قريش ، فثم تنكر قريش أمرها ، فقالت قريش : يا أبا نضلة إن سحابك ليرعد بغرق العشرة فابن القول نعلمه ، واشرح الأمر نفهمه ، قال : إنه لأمر عجيب وكائن عمّا قريب يعز تابعه ويـذل دافعـه ، فـإذا أنـار بـدره ، وشد أزره ، وقاتل فظفر ، وغزا فنصر ، فليست مكة لقريش ، ولتلقيه رجالات قريش تمنعها أواصر الانف من اتباعه ، كالإبل حول قليب السقى ، والله والله ليكسونن ما أقسول ولمو أدركتمه إذا والله حساميت عنسه محاماة الأسد عن عرينه ، وضاربت دونه مضاربة الجمل الهائج عن النوق الضبع ، فثم ترزأ الحاض بيضها وتثكل المفردة وحيدها ويبكم خطيب العشيرة ، ويقدم كسير القطيع ، والله ليكونن وليظهرن وإن رغمت منه أنف رجال ، حين يهتف بي فلا أجيب ، قال : وخرج فمات بعزة .

## أحوال عبدالمطلب جد النبي (ص)

أدرك عبدالمطلب عندما رآه أبوه يوماً في الحجر مكحولاً مدهوناً قد كسي حلة من حلل الجنة ، فبقى متحيراً لا يدري من فعل به ذلك ، فأخذه بيده وانطلق به إلى كهنة قريش فأخبرهم بذلك فقالوا : اعلم يا أبا فضلة إن إله السماء قد أذن لهذا الغلام بالتزويج ، قال : فزوجه (قبلة بنت عمرو بن عائشة ) فولدت له الحارث فماتت فزوجه بعدها هنداً بنت

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، والمعنى غير واضح إجمالًا .

عمرو وحضرت هاشم الوفاة فدعا بعبدالمطلب(١) وقال له يا بني اجمع إلي بني النضر كلها بعد شمسها ومخزومها وفهرها ولؤيها وغالبها وهاشمها فجمعهم عبدالمطلب وهو يومئذ غلام ابن خمس وعشرين سنة أطول قريش باعاً وأشدهم قوة تفوح منه روائح المسك ، ويسطع من دائرة جبينه النور ، قال فلما أبصر هاشم ذلك النور ، قال معاشر قريش : أولاد اسماعيل وأولادي وقد اختاركم الله جل وعز لنفسه ، فجعلكم سكان حرمه ، وبيته وأنا ربيبكم ، وسيدكم ، فهذا لواء نزار ، وقوس اسماعيل ، وسقاية الحاج ومفاتيح الكعبة ، قد سلمتها إلى ابني عبدالمطلب فاسمعوا له وأطيعوا أمره قال : فوثبت قريش فقبلت رأس عبدالمطلب ونثروا عليه ورقاً وعيناً وقالوا : سمعنا وأطعنا .

فكان لواء نزار ، وقوس اسماعيل ، وسقاية الحاج ، ومفاتيح الكعبة ، كل ذلك يجري على يديه وكانت ملوك الأطراف والأكناف جميعاً تكاتبه وتهاديه وتعرف له فضله ما خلا كسرى صاحب المدائن فإنه كان معانداً مكاشفاً ، وكانت قريش إذا أصابها محل أو شدة يأخذون بيد عبدالمطلب ويخرجونه إلى جبل ثبير فيتقربون إلى الله عز وجل به ويستسقون فكان الله عز وجل يسقيهم بنور رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الغيث .

# حكاية عبدالمطلب وأبرهة والفيل:

ولقد روي من نـور رسـول الله (ص) عجب يـوم قــدوم أبـرهــة بن الصبـاح الملك الــذي قــدم لهــدم الكعبــة وبيت الله الـحــرام ، فقــال

<sup>(</sup>۱) العلبري ۱۷۲ والمواحدي ۲۷۷ وأصول الكافي (۱/٤٤٦) ومناقب ابن شهراشوب م ۱۰ العلبري ۱۷۲ والمجلس ۳۱۲ و ص ۳۱۲ والبحمار ج ۱۰ ص ۱۰۴ وص ۱۲۳ والمحماني الأخبار ص ۱۲ والأنسوار البهية ص ۱۹ وكحمل البصمر ص ۱۱ والمعقوبي (۱/۱۲) الخ...

عبدالمطلب : يا معشر قريش : إنه لا يصل إلى هدم هذا البيت لأنه له رباً يحفظه وجماء ابرهمة الملك فنزل بفناء مكة فاستاق إبـلاً وغنماً لقريش وأربع مائة ناقة حمراء لعبدالمطلب ، فقام فركب في نفر من قومه فلما صار على جبل ثبير استدارت دائرة غرة رسول الله (ص) على جبين عبدالمطلب كالهلال وزهر شعاعها على البيت الحرام كالسراج إذا وقع على الجدار ضوء فلما نظر عبدالمطلب إلى ذلك من نفسه قال معاشر قريش ارجعوا فقد كفيتم فوالله ما استدار همذا النور منى قط إلَّا كسان النظفر ثم قصد الملك ، وقال الملك وقد سأله عبدالمطلب في الإبل والغنم جئت لأخرب بيته وشرفه وهـو يسألني في الإبـل فـأخبـر التـرجمـان عبدالمطلب بذلك عنه ، قال سألت فيما هو لي ولقومي والبيت لمن يحميه ولا يدع أحداً يصل إليه ومتى تهيأ له الوصول إلى البيت وإخرابه فليقتلني فيه فاشتد ذلك على ( ابسرهة ) وقيسل ان ابرهـة عندمـا حاصـر مكة بعث إليها رجلًا من قومه يقال له حنظلة الحميري ، وكنان شديد البأس فأقبل يسير حتى دخل مكة فسأل عن خير الناس فقيل له عبدالمطلب ، فلما دخل عليه حنظلة حصر وتلجلج لسانيه وخر مغشيباً عليه يخبور الشور كما يخور إذا جز ، فلما أفاق خرَّ ساجداً له فقال اشهد أنك سيد قريش حقاً ، قال : وكان لا يدخل مكة أحمد وينظر إلى وجمه عبدالمطلب إلَّا خرَّ له ساجداً إكراماً من الله جلَّ وعزَّ لنبيه محمد صَلَّىٰ الله عليه وآله ، ثم أدى رسالة ابرهة الملك إلى عبدالمطلب فركب في نفر من قومه ، فلما توسط العسكر سبقه حنظلة وجعمل يسعى سعياً حثيثاً حتى دخل على الملك ، فقال له : قد جاءك سيد قريش حقاً ؛ قال : وكيف علمت؟ . قال : لأنى لم أر في الآدميين أجمل منه وجهاً كمان صفاء لسونه اللؤلؤ المكنون ، واعلم أنه لم يمر بشيء إلَّا خر له ساجداً ، فأخذ أبرهمة أحسن زينته وأذن له بـالدخـول فلمـا دخـل عبـدالمـطلب على ابـرهــة وهــو على سرير ملكه في قبة ديباج سلَّم عليه فرد أبرهة عليه السلام وقام قائماً فأخذ بكلتي يديه فأقعده معه ، فأقبل الملك أسرهة ينظر إلى

وجهه ، ثم قال له : هل كان في آبائك أحد له مثل هذا النور ، قال نعم : كـل آبائي كـان لهم هذا النـور ، قال ابـرهة : فأنتم قوم قـد فاخـرتم الملوك شـرفـاً وفخـراً ، ثم التفت إلى سـائس الفيـل الأبيض وكــان عــظيمــاً أبيض له نابان مرصعان بالدر والجواهر كان يباهي به جميع ملوك الأرض ، وكان من بين الفيلة لا يسجد لأبرهة فقال له أخرجه فأخرجه وقـد زين ، فلما نـظر الفيـل إلى عبـدالمـطلب بـرك كمـا يبـرك البعيـر وخـرًّ ساجداً ونادى بلسان عربي مبين السلام على النور الذي في ظهرك يا عبىدالمطلب سيىد قريش حزت العز والسناء والشرف، فلما سمع أبرهة مقال الفيل وقم عليه الإفك وهزَّته الرعدة(١) فظن أن ذلك سحره فبعث من ساعته فجمع له كـل ساحـر في المملكة وقـال لهم : حدثـوني عن شأن هــذا الفيل ، إنـه لا يسجد لي وقد سجد لعبدالمطلب ، قالت له السحرة : أيها الملك إن هذا الفيل لم يسجد لعبدالمطلب وإنما سجد لنـور يخرج من ظهـره في آخر الـزمان يقـال له محمـد يملك الأرض شــرقــأ وغرباً وبراً وبحراً وسهلاً وجبلاً وتذل له الملوك ويدين بدين صاحب هذا البيت إسراهيم وملكه أعظم من ملك أهل الدنيا ، فتأذن لنا أيها الملك أن نقبل يديه ورجليه فأذن لهم ابرهة في ذلك ، فقامت السحرة فقبلت يدي عبدالمطلب ورجليه وقام الملك متواضعاً فقبل رأسه وأمر له بأجزل الجوائز والعطايا ورد عليه وعلى عشائره من قريش ما أخذ منهم ورجع ابرهة من هدم بيت الله .

وعاد عبدالمطلب إلى مكة فتزوج هالة بنت الحارث فولدت أبا لهب واسمه عبدالعزي فخرج كافراً شيطاناً وماتت هالة فتزوج بعدها عدة من النساء وولد له عدة أولاد ثم نام يوماً في الحجر ، قال : فرأيت كأنه قد خرج من ظهري سلسلة بيضاء لها أربعة أطراف ، طرف منها بلغ

<sup>(</sup>١) تفسير البرهان ج ٤ ص ٥٠٨ قال: فلما رأى الملك ذلك ارتاع له وظنه سحراً . . .

مشارق الأرض وطرف بلغ مغاربها ، وطرف لحق أعنان السماء وطرف العين جاوز الثرى، فبينما أنا انظر إليها إذ صارت في أسرع من طرف العين شجرة خضراء لم ير الراؤون أنضر منها ولا أحسن ، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بشخصين بهيين قد وقفا علي فقلت لأحدهما : من أنت؟ فقال : أما تعرفني؟ . قلت : لا . قال : أنا أبوك نوح رسول رب العالمين وقلت للثاني : من أنت؟ فقال : أنا أبوك إبراهيم خليل رب العالمين ، ثم انتهت فقيل له إن صدقت رؤياك ليخرجن من ظهرك من يؤمن به أهل السموات والأرض وليكونن في الناس علماً مبيناً ، فرجع عبدالمطلب وبقي زماناً لا يدري بمن يتزوج حتى رأى في منامه بأن يتزوج بفاطمة بنت عمرو بن عامر المخزومي فتزوجها وأمهرها مائة ناقة حمراء وحملت منه ، فولدت أبا طالب ، ثم حملت فولد الزبير وأقام على ذلك زماناً لا يزول النور عن وجهه ، فلما كان يوم من الأيام رجع من قنصه في يزول النور عن وجهه ، فلما كان يوم من الأيام رجع من قنصه في الظهيرة وهو عطشان يلهث فرأى في الحجر ماء معيناً ، وشرب من ذلك ماء فوجد برده على قلبه ثم دخل تلك الساعة على فاطمة فواقعها فحملت بعبدالله بن عبدالمطلب(۱) .

## أحوال عبدالله بن عبدالمطلب والد النبي (ص) :

وهو أصغر ولده وأخو أبي طالب لأبيه وأمه فلما ولدته سُرَّ أبوه به سروراً شديداً ، فلم يبق أحد من أحياء العرب ولا الشام إلاَّ علم بمولده ، وذلك انه كانت عنده جبة صوف بيضاء مغموسة في دم يحيى بن زكريا عليهما السلام وكانوا يجدون في الكتب ( ان إذا رأيتم الجبة البيضاء والدم يقطر فيها فاعلموا أن عبدالله بن عبدالمطلب (ع) قد ولد) فما زالوا يترقبون الجبة على مرّ السنين حتى إذا صار عبدالله غلاماً

<sup>(</sup>۱) المناقب لابن شهراشوب (۱/۱۱ و۲۱) واليعقوبي (۱/۱۱) وآمالي المفيد ٣١٤ الخ...

مترعرعاً قدمت عليه الاحياء ليقتلوه ، فصرف الله كيدهم عنه فرجعوا خائبين ، لم يقدروا في أمره على حيلة ، وكانت تجارة قريش يـومئذِ بـأرفس الشام فكان لا يقدم على أحبار يهود الشام أحد من أهل الحرم وتهامه إلَّا سألوه عن عبدالله بن عبدالمطلب فيقول: بخ بخ تركناه يزداد في قريش تلألؤاً وحسناً وجمالًا وكمالًا ، فيقول الأحبار معاشر قريش إن ذلك . النور ليس لعبدالله بن عبدالمطلب ذلك النور لمحمد نبي يخرج من ظهره في آخر الزمان يغير عبادة الأصنام وينزيل عبادة اللات والعنزى ويبطلها ، فكانت قريش إذا سمعت بذلك يغشى عليها ، فإذا رجعت عادت في كفرها ، ثم تقول القول كما يقولون ورب الكعبة ، وعبدالله يومئذٍ أجمل أهل زمانيه كلهم قد شغف به نساؤهم حتى لقى في زمانه ما لقي يوسف الصديق (ع) من امرأة العزيز في زمانه ، فقالت السحرة إنا إذا لم نغلب هـذا الفتى على هـذا النـور الـذي بين عينيـه تخـوفنـا أن يسلب علمنـا عن قليل وكهانتنا فكانت الكهنة تعرض أنفسها عليه مع المال الكثير فيأباهم ويقول لا سبيل لي إلى كالامكم ، وكان يخسره أباه عبدالمطلب بالعجائب فقال له يسوماً: يا أبتِ إنى خرجت من بطحاء مكة فخرج من ظهري نـوران أحمدهما يأخذ المشرق والآخر المغرب ، وأن النورين استدارا في ظهري كأسرع من طرف العين فقال له: إن صدقت رؤياك ليخرجن من ظهرك خير العالمين ، وبقى عبدالله على ذلك زماناً ودهراً ليس لنساء قريش تشوق ولا همة غيره وقدم عليه بعد ذلك سبعون حبراً م يهود الشام فتحالفوا أن لا يخرجوا أو يقتلوا عبدالله فجاؤا معهم بسبعين سيفأ مسقاة سماً فجعلوا يسيرون الليـل ويكمنون النهـار حتىٰ نزلـوا بفناء مكـة وأقامـوا ، فلما كان في بعض الأيام خرج عبدالله إلى الصيد وحيداً فأصاب الأحبار منه خلوة فأحدقوا به ليقتلوه فلما نسظر إلى ذلك وهب بن عبد مناف الـزهـري وهـو أبـو آمنة أم رسـول الله (ص) أدركته الحميـة فقـال سبعـون رجلًا يحدقون برجل واحد من أهل مكنة لا نناصر لنه ولا معين أشهد لأنصرنه عليهم ، قال : فحمل من مكانه لنصرة عبدالله على اليهود

فحانت منه التفاتة فنظر إلى رجال لا يشبهون رجال الدنيا ينزلون على الأرض من السماء فحملوا على اليهود فقطعوهم ارباً ارباً ، فلما نظر وهب إلى ذلك رجع إلى أهله مبادراً فخبرها بالخبر وقال : انطلقي إلى عبدالمطلب فاعرضي عليه ابنتك لابنه عبدالله لعلّه يتزوجها قبل أن يسبقنا إليه قوم آخرون فتكون الحسرة الكبرى والمصيبة العظمى فجاءت (برة) إلى عبدالمطلب فعرضت ابنتها عليه وهي (آمنة)(۱) فقال عبدالمطلب لقد عرضت امرأة لا يصلح لابني من النساء غيرها فزوجها إيّاه على مائة ناقة حمراء فلما ابتنى عبدالله (بآمنة) مرض نساء قريش وتلف خلق منهن ومن غيرهن أسفاً إذ لم يتزوجهن عبدالله وأعطى الله عز وجل آمنة بنت وهب من النور والجمال والبهاء والكمال ما كانت تدعى سيدة قومها ، وبقي عبدالله على ذلك سنين ونور محمد (ص) بين عينيه لا يخرج إلى بطن زوجته .

### مولد النبي محمد (ص):

أذن الله عزَّ وجلَّ لذلك النور أن ينزل من ظهر عبدالله إلى بطن آمنة في ذي الحجة عشية عرفة وليلة جمعة ، وأمر الله تبارك وتعالى وضوان خازن الجنة عليه السلام ، أن يفتح أبواب الجنة وفتحت أبواب السماء والفراديس كلها ، وبشّرت الأرض بأن النور المكنون منه رسول الله (ص) الليلة يستقر في بطن آمنة أمه وأصبحت يومئذ أصنام قريش وأصنام الدنيا كلها منكوسة مصفدة فيها شياطينها (٢) وأصبح عرش إبليس اللعين منكوساً أربعين يوماً وأفلت محترقاً هارباً حتى أتى جبل أبي قبيس فصاح صيحة اجتمع إليه كل شيطان مريد ، فقالوا لسيدهم : ماذا الحال ؟ فقال : ويلكم هلكتم بهذه المرة هللاكاً لم تهلكوا مثله قط ،

المناقب (١/ ٢٦) واليعقوبي (١/ ٩ و ١٠).

<sup>(</sup>۲) اليعقوبي (۸/۲) وسيرة ابن هشام...

قالوا: ما القصة؟ قال: هذا محمد مبعوث بالسيف القاطع الذي لا حياة بعـده. أُمَّته أُمَّة هي التي العنني ربي من أجلهـا وجعلني شيـطانـاً رجيمـاً ، يـظهرون الـوحدانيـة ولا يشركـون بربهم شيئاً ، وسيأتي من هـذا النبي ومن أُمَّته ما يسخن عيني وقلبي ، فإلىٰ أين المفر والملجأ ، فقالت العفاريت لسيدهم : طب نفساً وقرّ عيناً ، فإن الله جلُّ وعـز خلق ذريـة آدم على سبعة أطباق ولكـل طبق منهم جزء مقسـوم ، وقد مضت ستـة أطباق وكـانوا أشد من هؤلاء وأكثر جمعاً وأولاداً ، وقد استوثقنا منهم ولا بد من أن نستوثق من في الطبق السابع ، قال إبليس : فكيف تقدرون عليهم وفيهم الخصال الجميلة ، الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، قالت العفاريت : نأتي العالم من جهة علمه ، والجاهل من جهة جهله ، وصاحب الدنيا من جهة الدنيا ، ونأتى الزاهمد من جهة زهده ، وصاحب السزنا من زنائه ، قال إبليس : إنهم يعتصمون بالله وحده ، قالت العفاريت : فإن اعتصموا بالله ثبتنا فئة الاهواء الضالة المضلة ، فضحك أبليس وقال : اقررتم عيني ، وكانت قريش في جدب جديب من الـزمان ، ومحـل وقحط فسميت السنة التي فيهـا حمل رسـول الله صلىٰ الله عليه وآله سنة الفتح والاستبهاج ، وذلك أن الأرض في تلك السنة اخضرت وحملت الأشجار ووافاهم الوفود من كبل مكان فخصبت مكة وأكنافها خصباً عظيماً ، وكان عبدالمطلب إذ ذاك يستسقى به قبل أن ينتقل منه النور إلى ابنه عبدالله .

(ما روي) من يعقوب ابن جعفر بن سليمان الهاشمي عن جده قال: حدثني أبي على عبدالله عن عباس عن أبيه عبدالله بن عباس، قال: قحطت بلاد قيس وأجدبت جدباً شديداً فلم يصبهم سماء يعقد الشرى ولا ينبت الكلا، ففه اللحم وذاب الشحم، وتهافتوا ضراً وهزلاً، فاجتمعت قيس للمشورة واجالة الرأي وعزموا على الرحلة وانتجاع البلدان، فقالت فرقة منهم: معشر قيس عيلان انكم أصبحتم

في أمر ليس بالهزل هذا أمر عظيم خطره بعيد منظره وقد بلغنا ان عبدالمطلب سيد البطحاء استسقىٰ فسقى ، ودعا فأجيب ، وشفع فشُفع ، فاجعلوا قصدكم إليه واتكالكم عليه واستشفعوا به كما استشفع به غيركم ، فقالوا : أصبت الرأي فأتوا عبدالمطلب وقالوا أفلح الوجه أبا الحارث نحن ذووا أرحامكم الواشجات ، أصابتنا سنون مجدبات أهزلن السمين وأفقرن المعين ، وقد بلغنا خبرك وبان لنا أثرك فاشفع لنا إلى مشفعك ، فقال لهم : موعدكم جبل عرفات ، ثم خرج في بنيه وبني بنيه حتىٰ أتىٰ جبل عرفات فرفع عبدالمطلب يديه ثم قال: اللهم رب الريح العاصف والبرق الخاطف ، والرعد القاصف ، منشىء السحاب ، ومالك البرقاب ، وخيالق الخلق ، ومنزل البرزق والحق ، هذه مضه ، خير البشر ، تشكو شدة الحال ، وكثرة الأمحال ، قند أحدودبت ظهورها ، وشعثت شعبورها ، وهنزل سمينها ونضب معينها ، وغبارت عيبونها ، وقبد خلفوا نشأظلعًا ، وبهائم رتعاً ، وأطفالًا رضعاً ، اللهم فـاتــح لهم ريحـاً خرارة ، وسحابة درارة ، تضحك أرضهم وتذهب ضرهم ، قال : فما برحوا حتى نشأت سحابة دكناء فيها دوى شديدة، فقال عبدالمطلب: ایه . هذا أوان خریرك فسحى ثم قال : ارجعوا معاشر قریش فقد سقیت أرضكم فرجعوا وقد فعل الله بهم ذلك فأنشأ أبو طالب يقول شعراً :

> ابـونا شفيـع النـاس حين سقـوا بــه فلم تبسرح الاقمدام حتىٰ رأوا بهما وقسيس اتتسنسا بعسد أزم وشسدة فما بـرحـوا حتى سقىٰ الله أرضهم

من الغيث رجاس العشير بكسور ونحن سنين المحل قام شفيعنا بمكسة يسدعمو والمياه تعمور سحابات منزن صوبهن درور وقد عضها دهر اكب عثور بشيبة غيشأ فالنبات نضير

وكان صاحب أحكام قريش يخرج في كل يموم فيطوف بالبيت وكان ينظر إلى جمال شخص رسول الله صلى الله عليه وآله ممثلًا بين عينيمه كأنه قبطعة نبور ، فكان يقبول : معاشير قريش إني إذا خبرجت أطوف أنبظر إلى جمال شخص بين عيني كأنه النور. فتقول قريش: ولكنا نحن لا نرى مثل ما يرى عبدالمطلب، قال ابن عباس: فكان من دلائل حمل محمد صلى الله عليه وآله أن كل دابة كانت لقرشي نطقت في تلك الليلة بأن قالت حملت بمحمد برب الكعبة وهو أمان الدنيا وصلاح أهلها، ولم يبق كاهنة في قريش إلا حجب عنها صاحبها، وانتزع علم الكهانة منها، ومرَّت وحش المشرق إلى وحش المغرب بالبشارات، وكذلك أهل البحار بشر بعضهم بعضاً بحمله صلى الله عليه وآله.

(وروي) عن العالم (ع) أنه قال لما أراد الله عزَّ وجلً أن يسظهر سيدنا محمداً (ص) أنزل قطرة من تحت العرش فألفاها على ثمرة من ثمار الأرض فأكلها أبوه فلما واقع آمنة وصارت في الموضع الذي خلقه الله جلَّ وعلا فيه ومضىٰ لها أربعون يوماً ، سمع الصوت في بطن أمه ، فلما مضىٰ له أربعة أشهر ، كتب على عضده الأيمن ﴿ وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ﴾ ، فلما ظهر بامر الله جلَّ وعز رفع له في كل بلدة عمود من نور ينظر به إلى أعمال العباد .

(وروي)(۱) عن آمنة بنت وهب أنها قالت: لما قربت ولادته (ص): رأيت جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي وكان قد دخلني رعب فذهب الرعب عني وأتيت بمشربة بيضاء كأنها لبن وكنت عطشىٰ فناولنيها مناول، فشربتها فأضاء مني نور عال ثم رأيت نسوة كأطول النخل يحدثنني فعجبت وجعلت أقول في نفسي من أين علم هؤلاء بموضعي، ثم اشتد بي الأمر وأنا أسمع الوجبة في كل وقت حتىٰ رأيت كالديباج الأبيض قد ملأ ما بين السماء والأرض، وقائل يقول: خذوه من أعين الناس، ثم رأيت رجالاً وقوفاً في الهواء بأيديهم أباريق ثم

<sup>(</sup>١) المناقب (١/٢٨).

كشف الله لى عن بصري ساعتى تلك ، فرأيت مشارق الأرض ومغاربها ورأيت ثــلاثة أعــلام منصوبــة علماً في المشــرق وعلمــاً في المغــرب وعلمــاً علىٰ ظهر الكعبة ثم خرج صلَّىٰ الله عليه وآله ، فخر ساجداً لله جـلُّ ذكره ، ورفع إصبعـه إلى السماء كـالمتضرع المبتهـل ورأيت سحابـة بيضاء تنزل من السماء حتى غشيته وسمعت منادياً ينادي طوفوا بمحمد (ص) شرق الأرض وغربها والبحار ليعرفوه بصورته واسمه ونعته ، ثم تجلَّت (لـه) عنه الغمامة وإذا أنا به في ثـوب أبيض أشـد بياضاً من اللبن وتحتـه حريرة خضراء وقد قبض على ثـلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الـرطب وقائـل يقرل قبض محمد صلَّىٰ الله عليه وآله على مفاتيم الجنة ومفاتيح النصر ومفاتيح النبوة ومفاتيح الريح ، ثم أقبلت سحابة أخرى أنـور من الأولى ، وسمعت منادياً ينادي طوفوا بمحمد (ص) المشرق والمغرب، واعرضوه على روحاني الإنس والجن والطير والسباع ، واعسطوه صفاء آدم ورقسة نوح ، وحلة إبراهيم ولسان اسماعيـل ، وجمال يـوسف ، وبشرى يعقـوب ، وصوت داود ، وصبر أيوب ، وزهد يحيى ، وكرم عيسى ، ثم انكشف عنه فإذا أنا به وبيده حريرة خضراء قمد طويت طياً شديداً وقد قبض عليها وقائل يقول: قد قبض محمد (ص) على الدنيا كلها لم يبق شيء إلاّ دخل في قبضته ، ثم أتاني ثلاثة نفر كنأن الشمس تطلع من وجوههم في يد أحدهم إبريق فضة رائحته كالمسك وفي يد الثاني طشت من زمرد خضراء لها أربعة جوانب في كل جانب لؤلؤة بيضاء ، يقول هذه الدنيا فاقبض عليها يا حبيب الله ، فقبض على وسطها، فقال قائل : قبض على الكعبة ، ورأيت في يد الثالث حريرة بيضاء مطوية نشرها وأخرج منها خاتماً تحار أبصار الناظرين فيه ، ثم حمل ابني فغسل بذلك الماء من الابـريق سبع مـرات ، ثم ختم بين كتفيـه بـالخـاتم ولفف في الحـريـرة وادخل بين أجنحتهم ساعة .

( وروي ) عن العالم (ع) أن الفاعل به ما فعل من الغسل رضوان (ع) ، ثم انصرف وجعل يلتفت إليه ويقول أبشر يا عز الدنيا وشرف

الآخرة وولد (ص) طاهر مطهراً ، (وروي) ان الوصي الذي كان هو صاحب الزمان في ذلك الوقت هو أبي فلما ولد صلًىٰ الله عليه وآله خبر ثقاته بأمره ثم صار باباً له (ع) وكان ذلك الوصي حجة له في الظاهر وباباً في الباطن لأن رسول الله (ص) لم تكن له حجة عليه قط، ولا كان إلا حجة فكان (ص) منذ وقت ولادته إلى أن نطق بالرسالة حجة على الوصي وعلى ثقات الوصي ، وذلك الوصي حجة على الخلق في الظاهر وباب السيد (ع) محجوب به في الباطن .

(وروى) عبدالمطلب أنه قال: كنت في ليلة ولادة ابني محمد (ص) في الكعبة أؤم من البيت شيئاً فلما انتصف الليل إدا أنا ببيت الله الحرام ، قد استمال بجوانبه الأربعة وخرَّ ساجداً في مقام إبراهيم (ع) ، ثم استوى كما كان فسمعت منه تكبيراً عظيماً الله أكبر الله أكبر رب محمد المصطفىٰ الآن طهرني الله ربى من أنجاس المشركين ، ورجسات الجاهلية ، ثم انتقضت الأصنام كما تنتقض البيوت ، فكأنى أنظر إلى الصنم الأعظم (هبل) وقد انكسف فلما رأيت البيت وفعلها ، لم أدر ما أقسول ، وجعلت أحسر عن عيني وأقسول : إني لنائم ثم أقسول كسلًا إني ليقظان ، ثم انطلقت إلى بطحاء مكة وخرجت فإذا أنا بالصف تتطاول والمروة ترتج وإذا أنا أنادي من كل جانب: يا سيد قريش ما لك كالخائف الوجل أمطلوب أنت؟ ولا أخبر جواباً إنما همتى آمنة حتى أنظر إلى ابنها محمد (ص) ، وإذا أنا بطير الأرض حاشرة إليها ، وإذا أنا بجبال مكة مشرفة عليها ، وإذا أنا بسحابة بيضاء بإزاء حجرتها ، فلما ' رأيت ذلك دنوت من الباب فاطلعت فإذا أنا بآمنة قد غلقت الباب على نفسها ، ليس بها أثر النفاس ، والولادة ، فدققت الباب ، فأجابت بصوت خفى ؛ فقلت : عجُّلي ، وافتحى الباب ، فأول شيء وقعت عيني عليه وجهها ، فلم أر موضع نور محمد (ص) ، فقلت : أنا نائم يا آمنة أم يقظان ، قالت : بل يقظان ما لك كالخائف الوجل ، أمطلوب أنت؟ قلت : لا ولكني منـذ ليلتي في كـل ذعــر وخـوف ومــا لي لا أرى النــور ،

المذي كنت أراه بين عينيك ساطعاً ، قالت قد وضعته ، قلت : وكيف؟ وليس بك أثر نفاس ، وما أنكر من أمرك شيئاً ، قالت : بلى قد وضعته أتم الوضع وأطيبه وأسهله وهذه الطيبر التي تراها بإزائي تنازعني أن أدفعه إليها فتحمله إلى أعشاشها ، وهذه السحاب تسألني مثل ذلك ، قال عبدالمطلب : فهاتيه حتى أنظر إليه ، قالت آمنة : حيل بينك وبينه أن تراه لأنه أتاني آت كأنه قضيب فضة أو كالنخلة الباسقة فقال لي : انظري يا آمنة لا تخرجيه إلى خلق من ولد آدم حتى ياتي عليه منذ ولاته ثلاثة أيام ، فغضب عبدالمطلب من قولها ، وقال : تخرجينه إلي أو البيت مدرج في ثوب صوف أشد بياضاً من اللبن ، تحته حريرة البيت مدرج في ثوب صوف أشد بياضاً من اللبن ، تحته حريرة خضراء ، قال عبدالمطلب : فقصدت لألج الباب فبدر لي من داخله رجيل ، فقال لي : مكانك وارجع ، فلا سبيل لأحد من وليد آدم إلى وخرجت مبادراً لأخبر قريشاً بذلك ، فأخذ الله عز وجل بلساني فلم أنطق وخرجت مبادراً لأخبر قريشاً بذلك ، فأخذ الله عز وجل بلساني فلم أنطق وخرجت مبادراً لأخبر قريشاً بذلك ، فأخذ الله عز وجل بلساني فلم أنطق

## نشأة النبي الأولىٰ :

(وروي) أن السيد محمد صلًىٰ الله عليه وآله ولد مع طلوع الفجر من يوم الاثنين مطهراً. (وروي) يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول في عام الفيل وهو عام الفتح وهو أصح فعظمت قريش في العرب وسموا آل الله جلَّ جلاله ، ودفعه عبدالمطلب إلى حليمة بنت أبي ذؤيب ، وكان من حديثها في إرضاعه ما رواه الناس ، وشرح في كتاب الدلائل لنبوته (ص) ودلائله في نحو مائتي ورقة بروايات المشايخ الثقات ، ومات أبوه وأمه وهو صلَّىٰ الله عليه وآله صغير السن وكفله جده عبدالمطلب مدة قليلة ثم عمه أبو طالب إلى أن بعث وأمره الله تعالىٰ بإظهار أمره وتبليغ رسالاته .

(فروي) عن العالم (ع) أنه قال: إن الله جلً وعلا أيتم نبيه صلّىٰ الله عليه وآله لئلا تكون عليه رئاسة لأحد من الناس، ثم نشأ فكان من خبره مع عمه أبي طالب(١) ما قصَّ به من حديثه وخدمة زوجته فاطمة بنت أسد له ، وكان من قصة اليهود وطلبهم إيّاه ومن خبر خروج السيد (ص) مع عمّه أبي طالب واجتيازه ببحيرا الراهب(١) في طريق الشام ونزوله من صومعته لما رأى الغمامة قد أظلت رسول الله (ص) وما ظهر من الدلالة في تلك الحال حتى أطعمهم الطعام ، وما كان من خبر تزويجه بخديجة عليهما السلام وهو ابن نيف وعشرين سنة وما خطب به أبو طالب حيث زوجه بها إلى غير ذلك مما ظهر من كلام الشجر والمدر والحصى له ودعوتهم إيّاه بالرسالة في حال صغر سنه (ص) وصلاته وصيامه وحجه على خلاف ما كانت قريش تعمله وانكارهم ذلك ما أتت وصيامه وحجه على خلاف ما كانت قريش تعمله وانكارهم ذلك ما أتت

### ابتداء دعوة النبي (ص):

فلما أراد الله جلَّ تعالى جلاله أن يتم نوره ويظهر برهانه وأتت له أربعون سنة وقبل ذلك كان نبياً مستخفياً (٣) أمر الله عزَّ وجلَّ جبرئيل (ع) أن يهبط إليه (ص) بإظهار الرسالة ، فقال له ميكائيل عليهما السلام : أين تريد ، فقال له : لقد بعث الله جلَّ وعلا نبي الرحمة ، فأمرني أن أهبط إليه بإظهار الرسالة ، فقال له ميكائيل عليه السلام : فأجي معك ، قال له : نعم . فنزلا فوجدا رسول الله (ص) نائماً بالابطح بين أمير المؤمنين علي عليه السلام وبين جعفر ابني أبي طالب عليهما السلام ، فجلس جبرئيل عند رأسه ، وميكائيل عند رجليه ، ولم ينبهاه اعظاماً له وهيبة ، فقال ميكائيل له : إلى أيهم بعثت ، فقال : إلى الأوسط ، فأراد

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (١/٤٤٨) والمناقب (٢/٣١، ٣٥، ٣٦، ٣٧).

<sup>(</sup>٢) المناقب (١/ ٣٨، ٣٩).

<sup>(</sup>٣) مبعث النبي (ص): مروج الذهب (١/٥٦٩) واليعقوبي (٢/٢١) والمناقب (١/٢١).

أن ينبهه فمنعه جبرئيل (ع) ، فانتبه أمير المؤمنين (ع) فقال له: تنبه ابن عمك فنبهه ، فأدى جبرئيل الرسالة إليه عن الله جلّ جلاله ، فلما نهض جبرئيل ليقوم ، أخذ رسول الله (ص) بثوبه وقال : ما اسمك ، قال جبرئيل ، فنهض رسول الله (ص) ليلحق بغنمه ، فلم يمر بشجرة ولا مدرة إلا سلمت عليه وهنأته بالرسالة ، وكان جبرئيل (ع) يأتيه فلا يدنو منه إلا بعد أن يستأذن عليه ، فأتاه يوماً وهو بأعلى مكة بناحية الوادي ، فغمز بعقبه ، فانفجرت عين فتوضأ جبرئيل (ع) وتطهر رسول الله (ص) للصلاة ، ثم صلّى وهي أول صلاة صلاها في الأرض فرضها الله جلّ وعز وصلّى أمير المؤمنين (ع) تلك الصلاة مع النبي (ص) فرجع رسول الله (ص) من يومه إلى خديجة عليها السلام فأخبرها ، فتوضأت وصلّت وصلّت المؤمنين (ع) ومن السجال أمير المؤمنين (ع) ومن الساء خديجة ، وأعطى الله جلّ ذكره رسول الله (ص) المؤمنين (ع) ومن النساء خديجة ، وأعطى الله جلّ ذكره رسول الله (ص) جميع ما أعطى الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين، وعلمه جميع الكتب المنزلة ، والصحف على الأنبياء ، وأنزل عليه الكتاب والحكمة وأتاه ما لم يؤت أحداً من العالمين .

(وروي) عنه (ص) أنه قال: أعطيت ما أعطي النبيون والمرسلون جميعاً ، وأعطيت [ خمساً ] لم يعطها أحد. نصرت بالرعب ، وجعل لي ظهر الأرض مساجد وطهوراً ، وأعطيت جوامع الكلم ، وفضلت بالغنيمة ، وأعطيت الشفاعة في أمتي . وأعطاه الله عزَّ وجلَّ كلما أعطى الأنبياء من الممجزات والآيات والعلامات وفضَّل بما لم يؤته أحد منهم (١) . ثم أنزل الله جلَّ وتعالىٰ ﴿ وأندر عشيرتك الأقربين ﴾(١)

<sup>(</sup>۱) ناسخ التواريخ ج ٣ ومعاني الأخبار ص ٥١ والخصال باب الخمسة ج ٥٦ ص ٢٩٢ وباب الأربعة ج ١٤ ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١١١/١) والطبري (٢١٧/٢) وابن الأثير (٢٨/٢) وكنز العمال (٢) مسند أحمد (٣٩٧) والثعلبي والطبرسي في إعلام الورى (١٦٧) المخ . . .

فجمع صلّىٰ الله عليه وآله بني هاشم وهم في ذلك الوقت أربعون رجلا من المشايخ الرؤساء ، فأمر أمير المؤمنين (ع) فاطبخ لهم رجل شاة وخبز لهم صاعاً من طعام ، ثم ادخل إليه منهم عشرة فأكلوا حتى تصدروا ، ثم جعل يدخل إليه عشرة حتى أكلوا وشربوا جميعاً وشبعوا ، وإن فيهم من يأكل الجذعة ويشرب الزق .

( وروي ) أنه أمر بشاة فذبحت لهم فأكلوا منها ، ثم أمر بجمع أهابها وعظامها ، ثم أحياها ، ثم أنذرهم ودعاهم إلى نبوته ، وقال لهم : قد بعثني ربي جلَّ وعزَّ إلى الإنس والجن ، والأبيض والأسود والأحمر .

( وروي ) أنه قال لهم : إن الله جالً وتعالى أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين وإني لا أملك لكم من الله حظاً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، فقال أبو لهب له : الهذا دعوتنا ، ثم تفرقوا عنه فأنزل الله : ﴿ تَبَّت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ﴾ السورة .

(وروي) أنه دعاهم ثانية فأطعمهم وسقاهم جميعاً لبناً من عس واجد ، حتى تصدروا ، ثم قال لهم : يا بني عبدالمطلب أطيعوني تكونوا ملوك الأرض وحكامها ، إن الله عزَّ وجلَّ لم يبعث نبياً قط إلَّا جعل له وصياً وأخاً ووزيراً ، فأيّكم يكون أخي ووصيي ومؤازري وقاضي ديني فأبوا قبول ذلك ، وقالوا : ومن يطيق ما تطيقه أنت ، فقام إليه أمير المؤمنين (ع) وهو أصغرهم سناً ، فقال له : أنا يا رسول الله (ص) ، فقال له : أنت لعمري تقبل ما قلت وتجيب دعوتي ، ولذلك كان وصيه وأخاه ووارثه دونهم ، وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وآله جمع عشيرته من بني هاشم وهم خمسة وأربعون رجلاً فيهم عمّه أبولهب فظنوا أنه يريد أن ينزع عمّا دعا إليه ، فقال له من بينهم أبولهب : يا محمد هؤلاء عمومتك وبنو عمومتك قد اجتمعوا ، فتكلم بما تريد واعلم أنه لا طاقة لقومك بالعرب .

### خطبة النبي (ص) في دعوة عشيرته:

فقام صلَّى الله عليه وآله فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه كثيراً ، وذكرهم بأيام الله جلَّ ذكره ، والقرون الخالية من الأنبياء صلى الله عليهم ، والجبابرة والفراعنة ، ووصف لهم الجنة والنار ، ثم قال : إن الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم حقاً وإلى الناس كافة ، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقطون ولتحاسبن كما تعلمون ولتجزون سرمداً ، وإنكم أول من أنذره .

(وروي) أنهم اجتمعوا إليه صلّى الله عليه وآله فقالوا له لن نؤمن لك حتىٰ تأتينا بالله والملائكة قبيلًا ، أو يكون لـك بيت من زخرف يعنـون من ذهب ، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ، والله لسو فعلت ذلك ما كنا ندري أصدقت أم لا . ثم آمن من بعد أمير المؤمنين (ع) قوم من عشيرته أولهم جعفر بن أبي طالب ، وحمزة بن عبدالمطلب ، واجتمعت قريش في دار أبي سفيان صخر بن حرب ( وسميت دار الندوة للتدبير والمشاورة) وكتبوا بينهم صحيفة بخط معاوية وهـو حـدث ، أخـذوا فيهـا الايمان الفاجرة الكافرة ، وحلفوا جميعاً بالـلات والعزى أن لا يكلموا بني هاشم ولا يبايعوهم ، أو يسلموا إليهم محمداً (ص) فيقتلوه ، ثم أخرجسوهم من بيوتهم حتى نرلوا شعب أبي طالب ووضعوا عليهم الحرس ، فمكثوا كذلك تلاث سنين ، ثم بعث الله الأرضة على الصحيفة فكان من حديثهم ما رواه الناس(١) ، وكان من آيات رسول الله (ص) ما بهر العقول من أمره: الحصاة، وشق القمر، ودعاء الشجر، وكلام الوحش والبهائم والطير ، وإخبارهم بما يأكلون وما يلدخرون في بيوتهم ، ونبع الماء من بين أصابعه ، إلى غير ذلك من آياته ومعجزاته (ص) ، مما قد روي وأنزل الله القرآن في ليلة من ليالي شهر رمضان

<sup>(</sup>١) اليعقوبي (٢/٣١) وإعلام الورى (٥٩ ـ ٦١).

دفعة واحدة ، ثم أوحىٰ الله إليه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه .

## معراج النبي (ص):

وأتاه جبرئيل (ع) ليلاً وهو بالابطح بالبراق وهو أصغر من البغل وأكبر من الحمار، فركبه (ص) وأمسك جبرئيل (ع) بركابه ومضى يزفه زفاً إلى بيت المقدس، ثم إلى السماء فتلقته الملائكة فسلَّمت عليه وتطايرت بين يبديه حتى انتهى إلى السماء السابعة، فروي أن الأنبياء بعشوا إليه ودفعوا له ذلك الموضع حتى صلَّى بهم وأمَّهم، ثم أوحى الله إليه إن كنت في شك مما أوحينا إليك فاسأل اللذين يقرأون الكتاب من قبلك يعني الأنبياء، فالتفت إليهم فقال بماذا تشهدون، فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأنسك رسول الله وأن علياً ابن عمك وصيك أميس المؤمنين (١).

(وروي) في خبر آخر أنه قال: لا أشك يا رب ولا أسأل، ثم روي أنه عرّج به إلى السماء السابعة ، حتىٰ كان من ربه كقاب قوسين أو أدنىٰ وان الحجب رفعت له ، ومشىٰ فنودي يا محمد إنك لتمشي في مكان ما مشيٰ عليه بشر قبلك ، فكلمه الله جلَّ وعلا فقال: ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه ﴾ فقال النبي نعم يا رب: ﴿ والمؤمنون كُلُّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورُسله لا نُفَرق بين أحدٍ من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ﴾ فقال الله جلَّ وعلا: ﴿ لا يُكلِّفُ الله نفساً إلا وسمعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ﴾ فقال رسول الله (ص): ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ إلى آخر رسول الله (ص): ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ إلى آخر السورة ، فقال الله جلَّ وعزَّ له: قد فعلت . ثم قال له: من لأمتك

<sup>(</sup>١) خبر المعراج في المناقب (١٧٧) واليعقوبي (٢٦/٢) وإعلام الورى (٥٩) وسائر كتب التفسير والسيرة .

من بعدك ، فقال : الله أعلم . فقال : علي بن أبي طالب أمير المؤمنين (ع) فكانت إمامته من الله مشافهة .

(وروي) عن النبي (ص) أنه قال: إن الله جلَّ وعلا ، لما عرج بي إليه ، مثّل لي أمتي في الطين من أولها إلى آخرها ، فأنا أعرف بهم من أحدكم بأخيه ، وعلمني الأسماء كُلَّها وفرض على أُمَّته الصلاة في تلك الليلة ، وروي أنه كان بعد مبعثه بخمس سنين ففرضت خمسين ركعة ، ثم ردت إلى سبع عشرة ركعة تخفيفاً عن أُمَّته .

( وروي ) إحـدىٰ عشرة ركعـة ففرض رسـول الله صلَّىٰ الله عليــه وآلــه ست ركعات وأضافها إلى تلك ، وهي التي تسقط في السفر . (وروي) أن الله جلَّ وعزَّ فرض على أُمَّته بعد الصلاة الصيام ، ثم فرض زكساة الفطرة ، ثم زكاة الأموال ، ثم الحج بعد الفرائض ، ثم الجهاد ، ثم ختم جميع ذلك بالولاية ، ثم رجع رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآلمه ، وكان فقده في تلك الليلة أبسو طالب ، ولم يـزل يطلبـه ووجـه إلى بني هاشم أن البسوا السلاح ، فقد فقدت محمد (ص) فخرج بنو هاشم سوى أبي لهب فإنه كان حليف بني عبد شمس بن أمية ، وأشد الناس عداوة لرسول الله (ص) ، وصأهـر أبا سفيـان بأختـه حمالـة الحطب ، وأبــو طالب يقول: يا لها من عظيمة ، إن لم أر ابني رسول الله (ص) فبينما هـو كذلك إذ تلقاه السيـد (ص) وقد نـزل من السماء على بـاب أم هـانيء أخت أميسر المؤمنين (ع) فقال لــه أبـو طــالب : انـطلق معي ، فــادخــل المسجد بين يدي ، فلدخل ومعه بنو هاشم ، فسلَّ سيفه أبو طالب عنله الحجر، ثم قال: يا بني هاشم اظهروا ما معكم فاخرجوا السلاح، ثم التفت إلى بـطون قـريش فقـال : والله لـو لم أره لمـا بقى فيكم عـين تطرف ، فقالت قريش: يا أبا طالب ، لقد كنت منا عظيماً ، واتقته قريش بعد ذلك اليوم ان تفكر في اغتياله . وأصبح السيد (ص) فصلًىٰ بالناس وحدَّنهم بحديث المعراج ، فقالوا : صف لنا بيت المقدس ، فرفعه جبرئيل (ع) حتىٰ جعله تجاهه وجعل يراه ويحدثهم بصفته حتىٰ حدَّنهم بخبر عير أبي سفيان ، والجمل الأحمر الذي يقدمها ، فكذبوه ، فقالوا : هذا سحر مبين ، وأقام (ص) بمكة يدعو الناس سراً وجهراً فأجابه المؤمنون وجحده من حقت عليه كلمة العذاب ، واجتمعت قريش في دار الندوة ، ياتمرون في قتله ، فأتاهم إبليس في صورة شيخ من مضر ، فاستقرت آراؤهم بمشورة اللعين فأن يخرج كل بطن منهم رجلًا بأسيافهم فيضربوه ضربة رجل واحد ، وذلك في السنة التي توفي فيها أبو طالب ، وتوفيت خديجة عليها السلام ، فأخبر الله رسوله بذلك ، وأمره بالخروج عن مكة إلى المدينة ، وأن يُنوِّم أمير المؤمنين (ع) على فراشه ففعل .

### هجرة الرسول (ص) من مكة إلى المدينة :

وكان من قصته في خروجه وحديث الغار وهجرته إلى المدينة ما رواه الناس، فروي أن الله جلَّ وتعالى وآخى بين ملائكته المقربين، فأخى بين جبرئيل وميكائيل، ثم أوحى إليهما ان كتبت على أحد كما نائبة أو محنة عظيمة هل فيكما من يقي أخاه بنفسه، فقالا: نعم يا رب، فأوحى الله إليهما إن كتبت على أحدكما الموت قبل أخيمه هل فيكما من يبذل مهجته ويفدي أخاه بنفسه ؟ قالا: لا يا رب، فأوحى فيكما من يبذل مهجته ويفدي أخاه بنفسه ؟ قالا: لا يا رب، فأوحى الله إليهما الهي الأرض فانظرا، فهبطا فوجمدا أمير المؤمنين (ع) نائماً على فراش رسول الله (ص) قد وقًاه بنفسه من المشركين، فقالا: بخ بخ هذه المواساة بالنفس(١)، وكان من حديث هجرة رسول الله (ص) إلى المدينة ما كان، ودخل مسجد قبا واجتمع إليه جمع من المسلمين، ثم ركب راحلته (ع) متوجهاً إلى المدينة، فاستقبله المسلمين، ثم ركب راحلته (ع) متوجهاً إلى المدينة، فاستقبله

<sup>(</sup>١) خبر المواساة : اليعقوبي (٣٩/٢) وإعلام الورى ٧٢ الخ...

الأنصار ، وقالوا : هلم إلينا يا رسول الله إلى العدة والعدد والنصر والمواساة ، وجعلوا يتعلقون بزمام ناقته ، فقال (ع): خلوا عنها : فإنها مأمورة حتى انتهت إلى اسطوانة الخلوق ، فأمر باحضار الحجارة ثم نصبها في قبلة المسجد(١) .

(وروي) أن هجرته كانت في شهر ربيع الأول سنة إحدى ، وأمره الله جل وعزّ بإشهار سيفه وإظهار الدعوة والجهاد لأعداء الله وأعداء دينه ، فكتب إلى ملوك الطوائف وجميع النواحي يدعوهم إلى توحيد الله عزّ وجلّ جلاله وإلى نبوته ، ثم عبأ جيشه لغزاة بدر وكان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ، فغزاهم ، فأظهره الله على المشركين فقتل منهم وسبى وأسر ، ثم لم يزل يفتح البلدان عنوة وصلحاً وكان عدد الغزوات تسعاً وعشرين غزوة ، وعدد سراياه نحو ثمانين سرية إلى أن فتح مكة ، وكان من حديثه ما رواه الناس ، ثم حج رسول الله (ص) في سنة عشر من الهجرة ، فأذن في الناس بالحج وكان خروجه لخمس ليال بقين من ذي القعدة وأحرم (من ذي الحليفة) وقضى مناسكه (ص) في ذي الحجة وانصرف .

## نزول الوحي بكتاب فيه وصية النبي (ص) لعلي (ع) :

ولما صار بوادي خم (٢) نزل عليه الوحي في أمير المؤمنين عليه السلام آية العصمة من الناس ، وقد كان الأمر قبل ذلك يأتيه فيتوقف انتظاراً لقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ فلما نزلت قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه كثيراً ، ثم نصب أمير المؤمنين (ع) علماً

<sup>(</sup>١) أخبار الهجرة : المناقب ١٨١ ومروج الذهب ٥٧٣ واليعقوبي ٢٠/٢ وإعــلام الورى ٧٣ الخ...

<sup>(</sup>٢) أخبـار غديـر خم ، اليعقـوبي ١٠٩ وإعـلام الـورى ١٣٩ وأصـول الكـافي ٢٩٥/١ وأخباره ملء الكتب فراجع كتاب الغديرج ١ والمراجعات الخ...

وقيماً مقامه بعده ، وكان من حديث غدير خم ما رواه الناس ، ثم النصرف في آخر ذي الحجة(١)

( وروي ) ان الله عزَّ وجلَّ علَّم نبيه كل ما كان ، وما هو كائن إلى يوم القيامة ، ثم فوض إليه أمر الدين والشرائع فقال : ﴿ وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا ﴾ ، وقال : ﴿ وما ينطق عن الهوى إن هو إلاَّ وحي يوحى ﴾ . وقال : ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ ثم وصفه الله عزَّ ذكره بما لم يصف به أحداً من أنبيائه ، وجميع خلقه ، فقال : ﴿ وإنَّكُ لعلى خُلُقِ عظيم ﴾ .

(وروي) أن الاسم الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً، أعطىٰ الله آصف بن برخيا منه حرفاً واحداً، فكان من أمره في عرش بلقيس ما كان ، وأعطىٰ عيسىٰ منه حرفين ، فعمل بهما ما قصّ الله به ، وأعطىٰ موسىٰ أربعة أحرف ، وأعطىٰ أبراهيم ثمانية أحرف ، وأعطىٰ نوح خمسة عشر حرفاً ، واستأثر الله جلَّ وعالىٰ بحرف واحد ، فعلم رسول الله (ص) ما علمه الأنبياء وما لم يعلموه ، فلما قرب أمره (ص) أنزل الله جلَّ وعلا إليه من السماء كتاباً مسجلاً نزل به جبرئيل (ع) مع أمناء الملائكة ، فقال جبرئيل : يا رسول الله مُر من عندك بالخروج من مجلسك إلا وصيك ليقبض منا كتاب الوصية ويشهدنا عليه ، فأمر رسول الله (ص) من كان عنده في البيت السلام ، فقال جبرئيل : يا رسول الله إن الله يقرأ عليك السلام ، ويقول السلام ، ويقول الله إن الله يقرأ عليك السلام ، ويقول ملائكتي وكفىٰ بي شهيداً ، فارتعدت مفاصل سيدنا محمد (ص) فقال :

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات للصفارج ٤ باب ١١، ١٢. . . وج ٥ باب ١، ٢ . . .

هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام ، صدق الله ، هات الكتاب ، فدفعه إليه ، فدفعه من يده إلى على (ع) وأمره بقراءته ، وقال : هذا عهد ربي إليَّ وأمانته ، وقد بلغت وأديت ، فقال أمير المؤمنين (ع) : وأنا أشهد لك بأبي أنت وأمي بالتبليغ والنصيحة والصدق على ما قلت ، ويشهد لك بابي أنت وأمي بالتبليغ والنصيحة والصدق على ما قلت ، ويشهد لك به سمعي وبصري ولحمي ودمي ، فقال له النبي (ص) : أخذت وصيتي وقبلتها مني وضمنت لله تبارك وتعالىٰ ولي الوفاء بها ، قال: نعم ، عليَّ ضمانها وعلىٰ الله عزَّ وجلَّ عوني ، وكان فيما شرطه فيها على أمير المؤمنين (ع) المدوالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله ، والبراءة منهم ، والصبر على الظلم وكظم الغيظ وأخذ حقك منك وذهاب خمسك ، وانتهاك حرمتك وعلىٰ أن تخضب لحيتك من رأسك بدم عبيط ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام قبلت ورضيت، وإن انتهكت الحرمة وعطّلت السَّن ومُزَّق الكتاب وَهُدَّمت الكعبة وخضبت لحيتي من رأسي صابَراً محتسباً ، فأشهد رسول الله (ص) جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين على أمير المؤمنين عليه السلام (۱) .

ثم دعا رسول الله (ص) فاطمة والحسن والحسين (ع) فأعلمهم من الأمر مثل ما أعلمه أمير المؤمنين (ع) وشرح لهم ما شرحه له ، فقالوا: مثل قوله ، وختمت الوصية بخواتيم من ذهب ، لم تصبه النار ، ودفعت إلى أمير المؤمنين (ع) وفي السوصية سنن الله جل وعلا وسنن رسول الله (ص) ، وخلاف من يخالف ويغير ويبدل شيء من جميع الأمور والحوادث بعده صلى الله عليه وآله ، وهو قول الله عز وجل: ﴿ إنّا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ ثم اعتل رسول الله (ص) فجيش أكثر أصحابه مسع أسامة بن زيد للغزاة ، فلم يتبعوه وتثاقلوا وقعدوا عنه وخالفوا أمر رسول

<sup>(</sup>١) المناقب ٢٣٧ وتحف العقول ١٣ وأصول الكافي (١/ ٢٩٦، ٢٩٧) المخ...

الله (ص) للخروج مع أميرهم ، فلما كان الوقت الذي قبض فيه رسول الله (ص) دعا أمير المؤمنين (ع) فوضع إزاره ستراً على وجهه ولم يزل يناجيه بكل ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة ، ثم مضى (ص) وقد سلّم إليه جميع مواريث الأنبياء والنور والحكمة .

(وروي ) أنه كان مما قال له في تلك الحال : إذا أنا مُتّ فغسلني وكفني وحنطني ، ثم اجلسني فاسأل عمّا بدا لك واكتب .

( وروي ) أن جبرئيل قال له : هذا الوقت يا محمد هذا آخر نزولي إلى الدنيا ، فسمعوا صوتاً منه (ع) يقول : عليكم السلام أهل البيت والرسالة : إن في الله خلفاً من كل هالك وعزاء من كل مصيبة ودركاً من كل فائت ، ليس المصاب من أعقبه الثواب ، ثم سكنت حركة سيدنا محمد (ص) وستر بثوب وتولى أمير المؤمنين (ع) غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في البقعة التي قبض فيها (ص) .

( وروي ) أن سِنَّه كانت ثبلاثاً وستين سنة ، وكانت ولادة آمنة بنت وهب بن عبد مناف أم السيد (ص) في شهر ربيع الأول من عام الفيل ، وكان ملك ذلك الزمان كسرى انوشيروان صاحب المدائن وهو الذي يروى أن رسول الله (ص) قال فيه : ولدت في زمن الملك الصالح ، لولحقني لآمن بي ، وظهرت نبوته بعد أربعين سنة .

( وروي ) أنه أقام بمكة قبل الهجرة ثلاث عشر سنة وهاجر (ص) فمكث بالمدينة مهاجراً عشر سنين وشهوراً . وروي أنه قبض في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة فكانت ثلاثاً وستين سنة صلًىٰ الله عليه وعلىٰ آله الطاهرين .

### خطبة أمير المؤمنين عليه السلام:

وخطب أمير المؤمنين عليه السلام خطبة في انتقال سيدنا رسول الله (ص) من آدم إلى أن ولـد (ص) الحمد لله الـذي تـوحـد بصنع الأشياء،

وفطر أجناس البرايا على غير مثال سبقه في انشائها ، ولا أعانة معين على ابتداعها ، بل ابتدعها بلطف قدرته ، فامتثلت لمشيئته خاضعة مستحدثة لأمره الواحد الأحد ، الدائم بغير حد ولا أمد ، ولا زوال ولا نفساد . وكذلك لم يزل ولا يسزال ، لا تغيره الأزمنة ، ولا تحيط به الأمكنة ، ولا تبلغ مقامه الألسنة ، ولا تأخذه سِنة ولا نوم ، لم تسره العيون ، فتخبر عنه برؤيته ، ولم تهجم عليه العقول ، فيتوهم كنه صفته ، ولم تدر كيف هو إلا بما أخبر عن نفسه ، ليس لقضائه مرد ، ولا لقوله مكذب ، ابتدع الأشياء بغير تفكير ، وخلقها بلا ظهير ولا وزير ، فطرها بقدرته ، وصيّرها بمشيئته ، وصاغ أشباحها ، وبرأ أرواحها ، واستنبط أجناسها ، خلقاً مبروءاً مذروءاً ، في أقطار السموات والأرضين ، لم يأت بشيء على غير ما أراد أن يأتي عليه ، ليري عباده والأرضين ، لم يأت بشيء على غير ما أراد أن يأتي عليه ، ليري عباده أيات جلاله وآلائه ، فسبحانه لا إله إلا هو الواحد القهار . وصلّى الله على محمد وآله وسلّم تسليماً .

اللهم فمن جهل فضل محمد (ص) فإني مقر بأنك ما سطحت أرضاً ولا برأت خلقاً حتى أحكمت خلقه وأتقنته من نور سبقت به السلالة ، وأنشأت آدم له جرماً فأودعته منه قراراً مكيناً ومستودعاً مأموناً ، وأعذته من الشيطان ، وحجبته عن الزيادة والنقصان ، وجعلت له الشرف الذي به يسامى عبادك ، فأي بشر كان مشل آدم فيما سبقت الأخبار ، وعرفتنا كتبك في عطاياك ، أسجدت له ملائكتك وعرفته ما حجبت عنهم من علمك ، إذ تناهت به قدرتك ، وتمّت فيه مشيئتك، دعاك بما أكننت فيه ، فأجبته إجابة القبول .

فلما أذنت اللهم في انتقال محمد صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم من صلب آدم ، ألفت بينه وبين زوج خلقتها له سكناً ، ووصلت لهما به سبباً ، فنقلته من بينهما إلى (شيث) ، اختياراً له بعلمك ، فأي بشر كان اختصاصه برسالتك ، ثم نقلته إلى (انوش) فكان خلف أبيه في قبول

كرامتك ، واحتمال رسالتك ، ثم قدرت نقل النور إلى (قينان) وألحقته في الحظوة بالسابقين ، وفي المنحة بالباقين ، ثم جعلت مهلائيل رابع أجرامه ، قسدرة تودعها من خلقك في من تضرب لهم بسهم النبوة ، وشرف الأبُوة حتىٰ تناهى تدبيرك إلى (اخنوخ) فكان أول من جعلت من الأجرام ناقلًا الرسالة ، وحاملًا لأعباء النُّبُوَّة ، فتعاليت يا رب ، لقد لطف علمك وجلَّت قدرتك عن التفسير إلَّا بما دعوت إليه من الإقرار بربوبيتك ، وأشهد أن الأعين لا تـدركك ، والأوهـام لا تلحقك ، والعقـول لا تصفك ، والمكان لا يسعك ، وكيف يسع المكان من خلقه ، وكان قبله ، أم كيف تدركه الأوهام ولا نهاية له ولا غاية ، وكيف يكون له نهاية وغاية ، وهـو الذي ابتـدأ الغايات والنهايات ، أم كيف تدركـه العقول ولم يجعل لها سبيلًا إلى إدراكه ، وكيف يكون لها سبيل إلى إدراكه وقد لطف بربوبيته عن المحاسة والمجاسة ، وكيف لا يلطف عنهما من لا ينتقل عن حال إلى حال ، وقد جعل الانتقال نقصاً وزوالًا ، فسبحانك مملأت كمل شيء وبماينت كمل شيء فمأنت المذي لا يفقمدك شيء وأنت الفعّال لما تشاء ، تبارك يا من كلّ مدرك من خلقه ، وكل محدودٍ من صنعه ، أنت الـذي لا يستغني عنـك المكـان والـزمـان ، ولا نعــرفـك إلَّا بانفرادك بالوحدانية والقدرة ، وسبحانك ما أبين اصطفائك (لإدريس) على سائر خلقك من العالمين ، لقد جعلت له دليلًا من كتابك إذ سميته صديقاً نبياً ، ورفعته مكاناً علياً ، وأنعمت عليه نعمة حرمتها على خلقك ، إلاَّ من نقلت إليه نور الهاشميين وجعلته أول منذر من أنبيائك .

ثم أذنت في انتقال نور محمد (ص) من القابلين له (متوشلخ) و(لمك) المفيضين به إلى نوح فأي آلائك يا رب لم توله ، وأي خواص كرامتك لم تعطه ، ثم أذنت في إيداعه (ساما) دون (حام) و(يافت) فضربت لهما بسهم في الذلة ، وجعلت ما أخرجت بينهما لنسل سام خولاً ، ثم تتابع عليه القابلون من حامل إلى حامل ومودع إلى مستودع من عترته في فترات الدهور ، حتى قبله (تارخ) أطهر الأجسام وأشرف

الأجرام ، ونقلته منه إلى (ابراهيم) فأسعدت بـذلك جـده ، وأعـظمت بـه مجده وقدسته في الأصفياء وسميته دون رسلك خليلًا ، ثم خصصت به اسماعيل دون ولد إبراهيم ، فانطقت لسانه بالعربية التي فضلتها على سائر اللغات ، فلم ترل تنقله من أب إلى أب حتى قبله (كنسانة ) عن (مدركه) فأخذت له مجامع الكرامة ، ومواطن السلامة ، وأحللت له البلد التي قضيت فيها مخرجه ، فسبحانك لا إلسه إلا أنت أي صلب أسكنته فيه ولم ترفع ذكره ، وأي نبى بشَّر به فلم يتقدم في الأسماء اسمه ، وأي ساعة من الأرض سلكت به لم يظهر بها قدسه ، حتى الكعبة التي جعلت منها مخرجه ، غرست أساسها بياقوتة من جنات عدن . وأمرت الملكين المطهرين جبرئيل وميكائيل فتوسطا بها أرضك وسميتها بيتك ، واتخذتها معبداً لنبيك وحرمت وحشها وشجرها ، وقدست حجرها ، ومذرهـا وجعلتها مسلكـاً لوحيـك ومنسكاً لخلقـك ومامنــاً للمأكولات وحجاباً للاكلات العاديات ، تحرم على أنفسها اذ عار من أجرت ، ثم أذنت (للنضر) في قبوله وإيداعه (مالكاً) ، ثم من بعد مالك (فهرا) ثم اختصصت من ولد فهر (غالبا) وجعلت كل من تنقله إليه أميناً لحرمك ، حتى إذا قبله لؤي بن غالب آن له حركة تقديس ، فلم تودعه من بعده صلباً إلَّا جللته نوراً تأنس به الأبصار ، وتطمئن إليه القلوب ، فأنا يا إلهي وسيدي ومولاي المقر لك بأنك الفرد اللذي لا ينازع ولا يغالب ولا يجادل ، سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت ما لعقل مولود، وفهم معقود، مدحو من ظهر مزيج بمحيض لحم وعلق در، إلى فضالة الحيض ، وعلالات الطعم ، شاركته الأسقام والتحفت عليه الألام ، لا يمتنع من قيل ولا يقدر على فعل ، ضعيف التركيب والبنية ، ما لـه والاقتحام على قـدرتــك . والهجـوم على إرادتــك ، وتفتش مـا لا يعلمه غيرك ، سبحانك أي عين تصب نورك ، وترقي إلى ضياء قىدرتك ، وأي فهم يفهم ما دون ذلك إلَّا بصائر أكشفت عنها الأغبطية ، وهتكت عنها الحجب العمية ، وفرقت أرواحها إلى أطراف أجنحة الأرواح ، فتأملوا أنوار بهائك ونظروا من مرتقى التربة إلى مستوى كبريائك ، فسماهم أهل الملكوت زواراً ودعاهم أهل الجبروت أغماراً ، فسبحانك يا من ليس في البحار قطرات ، ولا في متون الأرض جنات ، ولا في رتاج الرياح حركات ، ولا في قلوب العباد خطرات ، ولا في الأبصار لمحات ، ولا على متون السحاب نفحات ، إلا وهي في قدرتك متحيرات .

أما السماء فتخبر عن عجائبك ، وأما الأرض فتدل على مدائحك ، وأما الريباح فتنشر فوائدك ، وأما السحاب فتهطل مواهبك ، وكما ذلك يحدث بتحننك ويخبر العارفين بشفقتك ، وأنا المقر بما أنزلت عند اعتدال نفسه وفراغك من خلقه رفع وجهه فواجهه من عرشك رسم فيه لا إِلَّهُ إِلَّا الله محمد رسول الله ، فقال : إلَّهي من المقرون باسمك ، فقلت محمد (ص) خير من أخرجته من صلبك ، واصطفيته بعدك ، من ولدك ، ولولاه ما خلقتك ، فسبحانك لـك العلم النافـذ ، والقدر الغـالب ، لم تزل الآباء تحمله ، والأصلاب تنقله ، كلما أنزلته ساحة صلب جعلت له فيها صنعاً يحث العقول على طاعته ، ويدعوها إلى مقته حتى نقلته إلى (هاشم) خير آبائه بعد اسماعيل ، فأي أب وجد ، ووالد أسرة ، ومجتمع عترة ، ومخرج طهر ، ومرجع فخر ، جعلت يـا رب هـاشمـاً ، لقد أقمته لدن بيتك . وجعلت لــه المشاعــر والمتاجــر ، ثم نقلته من هــاشــم إلى عبدالمطلب فأنهجته سبيل إبراهيم ، وألهمته رشداً للتأويل ، وتفصيل الحق ، ووهبت لــه عبدالله وأبــا طالب وحمـزة ، وفديت عبــدالله بالقـر بان ، ولقد بلغت يا إلهي ببني أبي طالب الدرجة التي رفعت إليها فضلهم في الشرف الذي مددت به أعناقهم ، والذكر الذي حليت به أسماءهم وجعلتهم معمدن النور وجنته ، وصفوة الدين وذروته ، وفريضة الموحى سُنَّته ، ثم أذنت لعبدالله في نبذه عند ميقات تطهير أرضك من كفار الأمم الذين نسوا عبادتك ، وجهلوا معرفتك ، واتخذوا أنداداً ، وجحدوا ربوبيتك ، وأنكروا وحدانيتك ، وجعلوا لك شركاء وأولاداً ، وصبوا إلى عبادة الأوثان ، وطباعة الشيطان ، فدعاك نبينا صلوات الله عليه لنصرته فنصرته بي وبجعفر وحمزة ، فنحن الـذين اخترتنـا لــه وسميتنـا في دينـك لـدعوتـك أنصاراً لنبيـك ، قائـدنا إلى الجنـة خيرتـك ، وشاهـدنـا أنت رب السموات والأرضين . جعلتنا ثـلاثة مـا نصب له عـزيـز إلَّا أذللتـه بنـا ، ولا ملك إلًّا طحطحته بنـا أشـداء على الكفــار رحمـاء بينهم ، تــراهــم ركعــاً سجداً ، وصفتنا يـا ربنا بـذلك وأنـزلت فينـا قـرآنـاً جليت بــه عن وجــوهنــا الظلم ، وأرهبت بصولتنا الأمم ، إذا جاهد محمد رسولك عدواً لدينك تلوذ به اسرته ، وتحف به عترته ، كأنهم النجوم الزاهرة إذا توسطهم القمر المنير ليلة تمامه ، فصلواتك على محمد عبدك ونبيك وصفيك وخيرتك وآله الطاهرين ، أي منيعة لم تهدمها دعوته ، وأي فضيلة لم تنلها عترته ، جعلتهم خير أمـة أخرجت للناس ، يـأمـرون بـالمعـروف وينهون عن المنكر ، ويجاهدون في سبيلك. ويتواصلون بـدينك ، طهـرتهم بتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِّل ونسك به لغير الله ، تشهد لهم وملائكتك أنهم باعوك أنفسهم ، وابتللوا من هيبتك أبدانهم ، شعشة رؤوسهم ، تربة وجوههم ، تكاد الأرض من طهارتهم أن تقبضهم إليها ، ومن فضلهم أن تميد بمن عليها ، رفعت شأنهم بتحريم أنجاس المطاعم والمشارب، فأي شرف يا رب جعلته في محمد وعترته، فوالله لأقولن قـولاً لا يطيق أن يقـولـه أحـد من خلقـك ، أنـا علم الهـدى ، وكهف التقى ، ومحل السخاء ، وبحر الندى ، وطبود النهي ، ومعدن العلم ، والنسور في ظلم السدجي ، وخيسر من أمسر واتَّقيٰ ، وأكسل من تـقمص وارتدى ، وأفضل من شهد النجوى بعد النبي المصطفى ، وما أزكى نفسي ولكن أحدث بنعمة ربي ، أنا صاحب القبلتين ، وحامل الرايتين ، فهـل يوازي في أحـد؟ وأنا أبـو السبطين فهـل يسـاويٰ بي بشـر ، وأنــا زوج خير النسوان ، فهل يفوقني رجل ، أنا القمر الزاهر بالعلم اللذي علمني ربي ، والفرات الزاخر ، أشبهت من القمر نوره وبهاءه ، ومن الفرات بـذله وسخاءه ، أيُّها النَّـاس بنا أنـار الله السبل ، وأقـام الميـل ، وعبـد الله في أرضه ، وتناهت إليه معرفة خلقه ، وقدّس الله جلّ وتعالى بإبلاغنا الألسن ، وابتهلت بدعوتنا الأذهان ، فتوفى الله محمداً صلّى الله عليه وآله سعيداً شهيداً ، هادياً مهدياً ، قائماً بما استكفاه ، حافظاً لما استرعاه ، تمم به الدين ، وأوضح به اليقين ، وأقرت العقول بدلالته وأبانت حجج أنبيائه ، واندمغ الباطل زاهقاً ووضح العدل ناطقاً ، وعطل مظان الشيطان ، وأوضح الحق والبرهان . اللهم فاجعل فواضل صلواتك وتوامي بركاتك ورأفتك ورحمتك على محمد نبي الرحمة وعلى أهل بيته الطاهرين (۱) .

# قصص مولد أمير المؤمنين (ع) وخاتم الوصيين (ص) :

وقام أمير المؤمنين عليه السلام ، مقام رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله ، (روي) عن سيدنا رسول الله (ص) أنه قال : كنت أنا وعلي نبوراً في جبهة آدم (ع) فانتقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة الزاكية حتىٰ صرنا في صلب عبد المطلب ، فانقسم النور قسمين ، فصار قسم في عبدالله وقسم في أبي طالب ، فخرجت من عبدالله ، وخرج على من أبي طالب ، وهو قول الله جلّ وعز : ﴿ اللّه على من أبي طالب ، وهو قول الله جلّ وعز : ﴿ اللّه على من أبي طالب ، وهمو قول الله جلّ وعز : ﴿ اللّه على من أبي طالب ، وهمو قول الله جلّ وعز .

( وروي ) أن فاطمة بنت أسد (٢) بن هاشم أم أمير المؤمنين (ع) كسانت في الليلة التي ولمدت فيها آمنة بنت وهب أم رسول الله (ص) حاضرة عندها ، وانها رأت مشل الذي رأته آمنة ، فلما كان الصبح انصرف أبو طالب من الطواف فاستقبلته ، فقالت له : لقد رأيت الليل عجباً ، قال لها : وما رأيت ؟ قالت : ولدت آمنة بنت وهب مولوداً

<sup>(</sup>١) مستدرك نهج البلاغة للهادي كاشف الغطاء دار الأندلس (٢٧) باختلاف كبير .

 <sup>(</sup>۲) المناقب (۱۷۱/۲) وإعلام الورى (۱۰۹) وإرشاد المفيد (۹، ۱۰) وإخبار وفاتها
 وحمل النبي (ص) جنازتها واضطجاعه في قبرها في أصول الكافي (۲/۱).

أضاءت له الدنيا بين السماء والأرض نوراً حتى مددت عيني فرأيت سعفات هجر، فقال لها أبو طالب: انظري سبتاً فستأتين بمثله، فولدت أميسر المؤمنين (ع) بعد ثلاثين سنة، وروي أن السبت ثلاثون سنة، وروي أنه ثمان وعشرون سنة، وروي أن فاطمة بنت أسد لما حملت بأميسر المؤمنين (ع) كانت تطوف بالبيت فجاءها المخاض وهي في الطواف، فلما اشتد بها خلت الكعبة فولدته في جوف البيت على مثال ولادة آمنة النبي (ص) ما ولد في الكعبة قبله ولا بعده غيره.

وروی عبدالله بن محمد بن غیات عن أبی نصر رجاء بن سهل الصاغاني ، قال : حدثنا وهب بن منبه القرشي عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أنه سئل عن بدء إيمان أمير المؤمنين (ع) بـرسول الله (ص) فقـال أبو عبـدالله جعفر(ع) إذا ذكـرت الفضائـل والمناقب ففي شرح إيمان أمير المؤمنين (ع) برسول الله (ص) ما تنفتح الأذهان ، وتكثر الرغائب ، لأن حب على (ع) فسرض على المؤمنين ، وغيظ على المنافقين ، فمن أحب علياً فلرسول الله (ص) أحب ومن أمسك عنمه فقـ د عصىٰ الله ونكب عن سبيل النجاة ، لأنه أول [ من ] ذكر آمن بـرسـول الله (ص) ، وصلَّىٰ معه ، وصدَّق بما جاء من الله وسمارع إلى مرضماة الله ومرضاة رسبول الله (ص) وصبر على البسأساء والضراء في كيل شدة وعسر، وكان أكثر أصحابه نصحاً له، وأكثرهم وأشدهم مواساة بنفسه، وذات يله له ، وكان مما منَّ الله به على أمير المؤمنين (ع) في دلائله ، واختصه بفضائله ، ومنحه من الكرامة والحباء ، وشرَّفه بسوابق الزلفيٰ ، انه كان في حجر رسول الله (ص) قبل مبعثه ، يغلفوه بما يغلفو به نفسه ، وكان رسول الله (ص) في حجر أبي طالب يغذيه ويحوطه ، وذلك ان أبا الحرث عبدالمطلب بن هاشم كان يكفل الأرامل والأيتام ويغيث الملهوف ويجير المظلوم ، وينظر المعسر ويحمل الكل ، ويقريء الضيف، ويمنع من الضيم، وكان بسرسول الله (ص) حفيـــاً في الســر والاعلان ، يتفقده في مطعمه وأغلنيته . ويعد لمه قبريشاً ، يخضع لمه

الأشراف. ويبذل له عظماء الملوك، ويبدين ببدينه جميع أهل الملل والأديان ، وترعد لهيبته فرائص الجبارين ، وينظهر على من خالفه وناواه حتى يقرنهم في الأصفاد ، ويبيع ذراريهم في الأسواق ، ويتخذ أبناءهم عبيداً ، وشجعانهم جنوداً ، وتعينه الملائكة على نصرته ، فطوبي لمن آمن بـه من عشيرته، وطوبئ لأمته فلمـا مرض مـرضه الـذي مات فيـه وضع رسول الله (ص) في حجر أبي طالب (ع) ووصاه به ، وقال له : يا بني هـذا فضل من الله عليـك ، ومنحة وهـدية منى إليـك ، ألهمنيه في أمـرك ، وهـو ابن أخيك لأبيك وأمك دون سائر إخـوانك ، ثم اطلعـه على مكنـون سر علمه ودلائله ، وأخبره بما بشِّر به عن الأنبياء والمرسلين صلَّىٰ الله عليهم ، وما رواه فيه أفناضل الأحبار ، وعبَّاد الرهبان ، وأقيال العرب وكهان العجم ، ولم يكن لأبي طالب يـومئذٍ ولـد ، وكان فـرداً وحيداً امـرأته فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بنت عمه ، وكنانت ممنوعة من الولد ، تنذر لذلك النذور ، وتتقرب إلى الأصنام وتستشفع بالأزلام إلى الـرَّحمٰن ، وتعتر العتـائر ، وتضـخ وجوه الأصنـام ، بذكي المسـك وخالص العنبر ، تطلب الولد ، وكانت كلما لقيت كاهناً أو حبراً عالماً من السدنة بشرها أنها تتبنى ولدأ لم تلده وتربيه ، ويأمرها إذا رزقته أن تضمه وتكنف وتحفظه ولا تبعده ، فتسألهم أن يسمُّوه ويصفوه لها ، فيقولون : ذاك نـور منير ، بشيـر نذيـر ، مبارك في صغـره ، منبيء في كبره ، ويـوضح السبيل ، ويختم الرسل ، يبعث باللدين الفاضل ، ويزهق العمل الباطل ، يظهر من أفعاله السداد، ويتبين باتباعه الـرشاد، وينهـج الله له الهـدى، ويبين به التقى ، فكانت فباطمة بنت أسد ترقب ذلك وتنتظره ، فلمنا طال انتظارها ، وذهل اصطبارها . أنشأت تقول :

> طـــال التــرقب للميعـــاد إذ عــدمت لمـــا أتيت إلى الـكهـــان بــشـــرني فقـــال يــوعـــدني والــدمـــع مبتـــدر

مني الحوائل ولداً من عناصيري عند السؤال عليم بالمخابير يا فاطم انتظري خير التباشير والكتب تنطق عن شرح المزاميـر وجـه المبـارك يـزهـو في الـديـاجــير نوراً منيراً به الأنباء قد شهدت إني بداك فقد طال الطلاع إلى

# كفالة أبي طالب عن النبي (ص):

فلما مات عبدالمطلب كفل أبوطالب رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله بأحسن كفالة ، وحن عليه ودأب في حياطته وتمسك به والتحف عليه وعطف على جوانبه ، وكان أبوطالب محترماً معظماً كشافاً للكروب غير هذر ولا مكثار ولا عاق ، بل بر وصول جواد بما يملك سمح بما يقدر ، لا يثنيه عن مبادرة الخطاب وجل ، ولا يدركه لدى الخصام ملل ، فشغف برسول الله (ص) شغفاً شديداً ، وولهت بحبه فاطمة بنت أسد ، وذهلت بمحبته ودلالته التي وعدت بها ، فكانت تقول : وإله السماء لقد قبل نذري وشكر سعيي وأجيبت دعوتي لأنزلن محمداً من قلبي ، منزلة صميم الاحشاء ، ولألهون برؤيته عن كل نظرائه ، ومن أولى بذلك ممن أعطى مثله ، وليس هذا من أمر الخلق ، بل هو من عند الإله العظيم ، فكانت قد جعلته (ص) نصب عينها ، إن غاب لحظة لم يغب عنها مثاله ولم يفقد شخصه وتذهل حتى تحضره ، فتشتغل بتغذيته وغسله وتنظيفه وتلبيسه وتدهينه وتعطيره وإصلاح شأنه ، وتعاهد إرضاعه بالنهار ، فإذا كان بالليل اشتغلت بفرشه ونومه وتوسيده وتمهيده وتومه وتوسيده وتمهيده وتوبه وتومه وتوسيده وتمهيده وتونيه وتوسيده وتمهيده وتوبه وتوسيده وتعهيده وتوبه وتوسيده وتمهيده وتوبه وتوسيده وتمهيده وتوبه وتوسيده وتمهيده وتعوبه وتوبه وتوسيده وتمهيده وتعوبه وتوبه وتوسيده وتمهيده وتمهيده وتمه وتوبه وتمه وتوبه وتوبه وتوبه وتوبه وتوبه وتمه وتهيده وتهيده وتهيده وتمه وتهيده وتمه وتهيده وتهيده وتمه وتهيده وتهيده وتمه وتهيده وتمه وتهيده وتمه وته وتهيده وتمه وته وتهيده وتمه وتهيده وتمه وتهيده وتمه وتهيده وتمه وتهيده وتمه وتهيده

(قال): وكانت في دار أبي طالب نخلة منعوتة بكثرة الحمل موصوفة بالرقة وعذوبة الطعم، شهية المضغ، يعقب طعمها رائحة طيبة عطرية كرائحة المزعفران المذاب بالعسل، كثيرة اللحا، قليلة السحا، دقيقة النوى، فكان رسول الله (ص) يأتي إليها كل غداة مع أتراب له منهم أبو سفيان بن الحرث بن عبدالمطلب ابن عمّه، وأبو سلمة بن عبدالأسد، ومشروح بن نويبه فيلتقطون ما يتساقط تحتها من ثمرها

بهبوب الرياح ، ووقوع الطير ونقره ، وكانت فاطمة بنت أسد لا ترى رسول الله (ص) يسابق أترابه على البسر والبلح والرطب في أوانه ، وكان الغلمة يبادرون لذلك وهمو عليه السلام يمشى بينهم وعليه السكينة والوقمار بتـواضع وابتسـام ، ويتعجب من حـرصهم وعجلتهم ، فكـان إن وجـد شيئـاً ساقطاً بعدهم أخذه وإلا انصرف بوجه منبسط طلق وبشر حسن ، فكانت فاطمة تعجب من شدة حيائه وطيب شأنه ، ورقة قلبه ، وسرعة دمعته ، وكثرة رحمته ، فربما جمعت لـه من تمر النخلة قبل مجيئهم ، فإذا أقبل صلَّىٰ الله عليه وآله قدمته إليه فيحب أن يأكله معهم ، قالت فاطمة : ودخل على أترابه يوماً وأنا مضطجعة ولم أره معهم ، فقلت : أين محمد ؟. قالوا: مع عمّه أبي طالب وراءنا ، فسكنت نفسي قليلًا ولقط الغلمان ما كان تحت النخلة ، وجاء بعدهم محمد (ص) فلم ير تحتها شيئاً ، فصار إليها ووقف تحتها ، وكانت باسقة فأوماً بيده إليها فانثنت بعراجينها حتى كادت تلحق بثمارها الأرض ، فلقط منها ما أراد ثم رفع يـده وأومأ إليهـا فرجعت وحسبني راقـدة ، قالت : وكنت مضـطجعة ، فلمـا رأيت ذلسك استطير في روعي ، ولم أملك نفسي ، فـأتيت أبـا طـالب فخلوت به ، فقلت له : كان من أمر محمد (ص) كيت وكيت ، فقال : مهـلًا يا فـاطمة لا تـذكري من هـذا شيئاً ، فـإنـه حلم واضغـاث ، فقلت : كـلًا والله ، بل هـو حق يقين في يقـظة لا في نـوم ، ورأي العين لا رؤيـا ، وإني لأرجــو الله أن يحقق ظنى فيـه ، وأن يكــون الـذي بشّــرت بتـربيتــه ووعدت الفوز عند كفالته.

فكانت فاطمة لا تفارق رسول الله (ص) في ليل ولا نهار ، ولا تغفل عنه وعن خدمته وتفقد مطعمه ومشربه ، فكان (ص) يسميها أمي ، وهجرت الأصنام ، وقطعت القربان إليها من الذبائح في الأعياد ، تسأل الولد وتسلت برسول الله (ص) والنبي [له] وخدمته عن كل شيء ، فلما قطعت عادتها وجد عليها السدنة من ذلك ومنعوها من الدخول على الصنم الأعظم ، وكان رسول الله (ص) يحضر قريشاً في مشاهدهم كلها

غير السجود للأصنام ، والـذبائح لـلأنصاب . وفي حال شرب الخمر ووصف الشعر ، وقول الزور ، فإنه كان يجتنبهم ملذ كان طفلًا حتى استكمل فدخل يوماً على سادن من سدنة الأصنام ، فقال له : لم تعتب على أمي فاطمة وتمنعها من زيارة هذه الأحجار المؤثرة فينا الاعتبار، فقال له السادن : لأنها أتت بأمور متشابهة ، وقطعت بر الألهة ، وهي لمن عبدها نافعة ، ولمن جاء إليها شافعة ، وستعلم ابنة أسد ، أنها لا ترزقها ولداً ، فقال لمه النبي (ص) : أألأصنام ترزقكم الولدان ، وتأتيكم بالغيث عند المحل في السنوات الشداد . قال له السادن : نعم ! أوما علمت نحن نحمد ذلك عند الأصنام عاجلًا في الفاقة وآجلًا مدخراً ، والتفت إلى السدنة ، فقال هذا غلام مات أبوه وجمده وأمه وظئره وهمو طفل فكفله من لا يعبأ به ولا يبدله على رشده وهنو عمّه وامرأة عمه ، فقيال لمه النبي (ص): فأخبرني عن هذه الأصنام من خلقها ومن ابتدع الأمم السالفة ورزقها ، قال السادن : الله فعل ذلك ، وهو لجميع الخلق مالك ، فقال رسول الله (ص) : فإن أمى تجعل قربانها لله الحي القائم القديم ، فهو أحق من الأصنام ، ثم انطلق إلى فاطمة من ساعته وحدثها بما جرى بينه وبين السادن ، وقال لها : قربى إلى الله قربانك فاصطفت القربان وقالت هذا لله خالصاً جعلته ذخراً قبلته من محمد حبيبي ، فما أصبحت من ليلتها حتى اكتست حسناً إلى حسنها وجمالًا إلى جمالها ، فحملت فولدت عقيلًا ، ثم حملت فولدت طالباً ، ثم حملت فولدت جعفراً ، وكان وجهها في كل يـوم يزداد نـوراً وضياء لمـا حملت بـأزكـاهم وأطهرهم وأبرُّهم وأرضاهم عليَّ فولـدته ونـالها في ولادتـه بعض الصعوبـة، ثم جماءت به إلى بيت أبيم حتىٰ حنَّكه رسول الله صلَّىٰ الله عليم وآلمه ووضعه في حجره وقمطه في حضنه قبـل كـل أحـد من النـاس ، ثم رزقت بعد علي أم هانيء واسمها فاختة ، وهي المباركة الطيّبة أُخت الطاهرين من ولـد أبيها أبي طالب ، وكانت فاطمة حملت بعلي (ع) في عشـر ذي الحجة وولدته في النصف من شهر رمضان وحملت به أيام الموسم وبعد حملها بخمسة أيّام كانت جالسة وقد كسيت نورا وجمالا ووجهها يزهر وجبهها تتلألأ بين الأكارم من الفواطم من قسريش ، منهن فاطمسة بنت عمرو بن عائد جدة رسول الله (ص) لأبيه وفاطمة بنت زائرة بن الأصم أم خديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت عبدالله بن ورام ، وفاطمة بنت الحرث بن عكرمة ، وممن لم يحضرن ويلحق من الفواطم اللواتي يقربن من رسول الله (ص) ومن علي (ع) بالنسب واللحمة فاطمة بنت النضر أم ولد قصي ، فإنهن لجلوس يتفاخرن بالذراري والأولاد .

# أخبار الخبر بشمائل النبي (ص) وصفته :

إذ أقبل رسول الله (ص) وكان وجهه [ المرآة مصقولة والمهاة مجلوة ] ينثني كغصن مياد ، وقد تبعه بعض الكهان ينظر إليه نطراً شافياً ، فجلس رسول الله (ص) إلى فاطمة أم علي بين العجائز من الفواطم ، وجلس الكاهن بإزائه لا يمر به كاهن مثله ولا حبر ولا قائف ولا عائف إلا همس إليه وغمزه واستوقفه ، ينظرون إليه ، فبعض يشير إليه بسبابته وبعض يعض على شفته ، فغاب رسول الله (ص) بقيامه ودخل إلى منزله عند عمّه ، فقال الكاهن للعجائز : من هذا الفتى الذي قد زها بحسنه على كل الفتيان والرجال والنساء ؟ قالوا : هذا المحبب في قومه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ذو الفضل والعرف والسؤدد ، فقار الكاهن : يا معشر قريش ائذنوا بالحرب ، بعد الهرب ، من سيف فقار الكاهن : يا معشر قريش ائذنوا بالحرب ، بعد الهرب ، من سيف النبي المنتجب ، الويل منه للعرب وللأصنام والنصب ، ثم نادى يا أهل الموسم الحافل ، والجمع الشامل ، قرب ظهور الدين الكامل ، ومبعث النبي الفاضل ، ثم أنشأ يقول :

إني رأيت نبياً ما كنت أعرفه في الكتب أنزله لما تخيره من فضل أحمد من كالبدر طلعته من أمة عصمت من كل خائنة

حقاً تيقنه قلبي باثبات وكنت أعرف ما في شرح توراة يزهو جمالاً على كل البريات وصار مجتنباً رجس الخسارات كالشمس من برجها تبدي الطليعات نادى قريشاً لتبليغ الرسالات أنت المفضل من حير البريات من أول الدهر في رجع الكريرات حتى تلمسته قبضا براحات من عند ربي جبار السموات لما حبيت بتحبير التحيات أهدى له موهب من خير خيرات جبريل يقصده بالوحي تارات ينئه عن كل معلوم الدلالات

ما زلت أرمقه من حسن بهجته فإن نقبت إلى يوم السباق وقد كنت المجيب له لبيك من كنب يا خير من حملت حواء أو وضعت قد كنت أرقب هذا قبل فجوته فالبوم أدركت غنماً كنت أرقبه فيا لها فرحة يعتادها نجح فكيف ينزل من نال الرياح ومن ذاك النبي الذي لا شك منتجب في كل يسوم بوحي الله يمنحه

(قال): فقالت فاطمة بنت أسد: فرأيت حبراً منهم يسمع شعر الكاهن ودموعه تسح على خديه فتبعته فقلت له: أقسمت عليك بدينك وسفرك وكتابك لتخبرني بالأمر على حقيقته ، فإن الحكيم لا يكتم من استنصحه نصيحة يقوي بها بصيرته ، فنظر الحبر إلى رسول الله (ص) نظراً مستقصياً ، ثم قال : والله هذا غلام همام ، آباؤه كرام ، يكفله الأعمام ، دينه الإسلام ، شريعته الصلاة والصيام ، تظله الغمام ، يجلي بوجهه الظلام ، من كفله رشد ، ومن أرضعه سعد ، وهو للأنام سند ، يبقى ذكره ما بقي الأبد ، ثم ذكر كفالة أبي طالب إياه ، وعدد سيرته وخاتمة أمره وعقباه ، ثم قال : وتكفله منكم امرأة تطلب بذلك زيادة العدد ، فسيكون هذا المبارك المحمود لها في طيب الغرس أفضل ولد .

(قالت): فقلت له: لقد أصبت فيما وصفت إلى حيث انتهيت، وقلت الحق عندما شرحت، أنا المرأة التي أكفله، زوجة عمّه الذي يرجوه ويؤمله، فقال لها: إن كنت صادقة فستلدين غلاماً، رابع أربعة من أولادك شجاعاً قمقاماً عالماً إماماً مطواعاً هماماً بدينه قواماً لربه مصلياً صواماً غير خرق ولا نزق ولا أحيف ولا جنف اسمه على ثلاثة أحرف،

يلي هذا النبي في جميع أموره ، ويواسيه في قليله وكثيره ، يكون سيفه على أعدائه وبابه الذي يؤتى منه إلى أوليائه ، يقصع في جهاده الكفار قصعاً ، ويدع أهل النكث والغدر والنفاق دعا، يفرج عن وجه نبيه الكربات ، وتجلي به دياجر حندس الغمرات ، أقبربهم منهم رحماً ، وأمسهم لحماً وأسخاهم كفاً ، وأنداهم يداً ، يصاهره على أفضل كريمة ، ويقيه بنفسه في أوقات شدته ، تعجب من صبره مالائكة الحجاب ، إذا قهر أهل الشرك بالطعن والضراب ، يهاب صوته أطفال المهاد، وترعد من خيفته الفرائص يوم الجلاد، مناقبه معروفة، وفضائله مشهورة ، هزبر دفاع شديد ، مناع مقدام كرار ، مصدق غير فرار ، أحمش الساقين ، غليظ الساعدين ، عريض المنكبين ، رحب الـذراعين ، شرفه الله بأمينه ، واختصه لدينه ، واستودعه سره ، واستحفظه علمه ، عماد دينه ، ومظهر شريعته ، يصول على الملحدين ، ويغيظ الله بــه المنافقين ، ينال شـرف الخيرات ، ويبلغ معـالي الدرجـات ، يجاهـد بغيـر شك ، ويؤمن من غير شرك ، له بهذا الرسول وصلة منيعة ، ومنزلة رفيعة يـزوجه ابنتـه ، ويكـون من صلبـه ذريتـه ، يقـوم بسنتـه ، ويتـولى دفنـه في حفرته ، قائد جيشه ، والساقي من حوضه ، والمهاجر معه عن وطنه الباذل دونه دمه ، سيصح لك ما ذكرت من دلالته إذا رزقتيه ، وترين ما قلته فيه عياناً كما صحَّ لى دلائل محمد المحمود بالله ، أن ما وصفته من أمرهما موجود مذكور في الأسفار والزبور ، وصحف إبراهيم وموسى ثم أنشأ يقول:

لا تعجبي من مقالي سوف تختبري أما النبي الذي قد كنت أذكره يأوي الرشاد إليه مثل ما سكنت ثم الموازر والموصى إليه إذا فأحمد المصطفى يعطيه رايته بداك أخبرنا في الكتب أولنا

عمّا قليل ترين القول قد وضحا فالله يعلم ما قولي له منزحا أم إلى ولد إذ صادت نجحا تتابع الصيد من أطرافه كلحا يحبوه بابنته يا خير ما منحا والجن تسترق الأسماع متضحا

#### رؤيا فاطمة بنت أسد:

قالت فاطمة : فجعلت أفكر في قوله : فلما كان بعد ليال رأيت في منامي كأن جبال الشام قد أقبلت تدب على عراقيبها وعليها جلابيب حديد ، وهي تصيح من صدورها بصوت مهول ، فأسرعت نحوها جبال مكة وأجابتها بمثل صيباحها وأهبول ، وهي تنضح كبالشرر المجمر ، وجبل أبى قبيس ينتفض كالفرس المسربل بالعدة ، ونصاله تسقط عن يمينه وشماله والناس يلتقطون تلك النصول فلقطت معهم أربعة أسياف وبيضة حديد مـذهبة ، فـأول ما دخلت مكـة سقط منها سيف في مـاء فعبر ، وطـار الثاني في الجو فانثمر ، وسقط الشالث إلى الأرض فانكسر ، وبقى الرابع في يمدي مسلولًا فبينما أنا به أصول إذ صار السيف شبلًا أتبينه ثم صار ليشأ مستأسداً ، فخرج عن يـدي ومرَّ نحـو تلك الجبال يجـوب بلاطخهـا ، ويخرق صلادحها ، والناس منه مشفقون ، ومن خوف حذرون ، إذ أتاه محمد ابني ، فقبض على رقبته فانقاد لـ كالنظبية الألـوف ، فانتبهت وأنا مرتاعة ، فغدوت على الحبر والكاهن اللذين بشراني ووعداني وعلى سائر القافة والعافة بأن قصدت (أبا كرز) الكاهن ، وكان عارفاً محذقاً ، فوجدته قد نهض في حاجة له ، فجلست أرقبه ، وكان عنده (جميل) كاهن بني تميم ، فكرهت حضوره ، وعملت على انتسظار قيامه وانصرافه ، فنظر جميل إليَّ وضحك ، ثم قال لي : اقسم بالانواء ومظهر النعماء . وخالق الأرض والسماء ، إنك لتكرهين مثواي وتحبين سراي لتسألي (أبا كرز) عن الرؤيا، فينبئك بالأنباء، فقلت له: إن كنت صادقاً فيما قلت من الهتف حين زجرت فنبئني بما استظهرت ، فأنشأ يقول:

> رأيت اجبالاً تملي أجمبالا مسرعة قد تبتغي القتالا ينشر من جلبابه نصالا

وكلها لابسة سربالا حتىٰ رأيت بعضها تعالىٰ أخذت منها أربعاً طوالا

فواحد في ثبج ماء عالا بذي طواف طارحين زالا لما غدا منكسراً أوصالا مقتدح الزندين قد تلالا حتى استحال بعدها انتقالا ثم استوى مستأسدا صوالا فانسل في قيعانها انسلالا والناس يرهبون منه الحالا فتله بعنقه إتلالا ثم انتبهت تحسبين خالا

وبيضة تشتعل اشتعالا وآخسر في جموهما قمد صمالا وثالث قد صادفت اختالا ورابع قبد خبلته هملالا ولت به صائلة ايخالا ادرك في خلقت الاشبالا يخطف من سرعته الرجالا يخرق منها الصعب والمحالا حتى أتى ابن عمه ارسالا كيظيية ما منعت غفالا

قالت فاطمة : فقلت : صدقت والله يا جميل وبررت في قولك هكذا رأيت مما رأيت في الكرى فنبئني بتأويله ، فأنشأ يقول :

ذكور أولاد حكتها الاسبع أما النصول فهي صيد أربسع والبيضة الوقداء بنت تتبع فصاحب الماء غريب مفتقد والـطائر الأجنح ذو الغرب الـزغب والثالث المكسور ميت قد دفن والرابع الصايل كالليث المرح يرفل في عراصها ويقترح فذاك للخلق إمام منتصبح إذا بغاه كافر جهراً ذبح وإن لـقـاه بـطل عـنـه جـنـح حتى تـراهم من صياصيهم بـطح فاستشعري البشرى فرؤياك تصح

كسريسة غسراء لا تسروع في لجة ترمي باصناف الربد تقتله في الحرب عباد الصلب ينزل عقباً بعده طول النزمن

قالت فاطمة : فما ان زلت مفكرة في ذلك وتتابع حملي وولادتي لأولادي ، فلما كان في الشهر الذي ولدت فيه علياً ، رأيت في منامي كأن عموداً حديدياً انتزع من أم رأسي ، ثم شعَّ في الهواء حتى بلغ عنان السماء ، ثم رد إليَّ ، فمكث ساعة فانتزع من قدمي ، فقلت : ما

هذا ؟ فقيل : هذا قاتل أهل الكفر . وصاحب ميثاق النصر ، بأسه شديد تجزع من خيفته الجنود ، وهو معونة الله لنبيه ، ومؤيده به على أعدائه ، بحبه فاز الفائزون ، وسعد السعداء ، وهو ممثل في السماء المرفوعة ، والأرض الموضوعة ، والجبال المنصوبة ، والبحار الزاخرة ، والنجوم الزاهرة ، والشموس الصاحية ، والملائكة المسبحة ، ثم هتف بي هاتف يقول :

جال الصباح لدى البطحاء إذ شملت من دلج هام جراثيم جحاجحة من الجهاضم إذ فاقت قماقمها يسا أهل مكة لا تشقى جدودكم فقد أتت سود بالميمون فانتحجوا من خازن النور في أبناء مسكنة انا لنعرفه في الكتب متصلاً

(سودا) بذي خدم فرش المراقيل من كسل مسدرع بالحلم رعبيا دون السحاب على جنح الأثاكيل وابشروا ليس صدق القيل كالقيل واجفوا الشكوك واضغاث الأباطيل من صلب آدم في نكب الضماحيل بشرح ذي جدل بالحق حصليل

# تربية النبي (ص) لعلي منذ مولده واختصاص الأمير (ع) بذلك:

قال: فولد على (ع) ولرسول الله (ص) ثلاثون سنة ، فأحبه رسول الله (ص) حباً شديداً ، وقال لفاطمة : يا أمه اجعلي مهد علي بجنب فراشي ، وكان (ص) يلي تربيته ويؤجره اللبن في ساعة رضاعه ، ويحرك مهده عند نومه ويناغيه في يقظته . ويحمله على صدره تارة وعلى عاتقه أخرىٰ ، ويتكتفه ويقول : هذا أخي ووليي وناصري وصفيي ووصيي وذخيرتي وكهفي وصهري وزوج كريمتي وأميني على وصيتي ، وكان يحمله ويطوف ، به جبال مكة وشعابها وأوديتها وفجاجها . فلما تزوج خديجة بنت خويلد علمت بوجده بعلي (ع) فكانت تستزيره ، وتزينه بفاخر الثياب والجوهر ، وترسل معه ولايدها فيقلن : هذا أخو محمد وأحب الخلق إليه ، وقرة عين خديجة ، ومن ينزل السكينة عليه ، وكان الطاف خديجة وهداياها إلى منزل أبي طالب متصلة حتىٰ أصابت قريشاً

أزمة شديدة، وسنة معصوصبة، وكـان أبو طـالب رجلًا جـواداً معطاء سمحــاً فقـل مالـه ، وكثر عيـاله ، وأجحفت السنـة بحالـه ، فدعـا رسول الله (ص) عمَّه العباس ، وكمان أيسر بني هماشم في وقته وزمانه ، فقال لـه : يما عم إن أخاك كثير العيال ، متضعضع الحال ، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة ، وذوو الأرحام أحق بالرفد وأولى من حمل عنهم الكلّ ، فانطلق بنا إليه لنحمل من كله ونخفف من عيلته ، فيأخمذ بعض ببنيــه وناخذ البعض ، فقال لمه العباس : نعم ، ما رأيت يابن أخ وعلى الصواب أتيت هذا والله التيقظ على الكرم والعطف على الرحم ، فمضيا إلى أبي طالب فأجملا مخاطبته وقالا له : إن لك سوابق محمودة ، ومناقب غير مجحودة ، وأنت صنو الأباء الأنجاد ، وقد جمع لـك العـرف في قرن ، فهو إليك منقاد ، ولسنا نبلغ صفاتك ، وقد أضلت هذه السنة الغسراء ، وعيالك كثير ولا بد أن نخفف عنك بعضهم ، حتى ينكشف ما فيه الناس من هذا القمطرير ، فقال أبوطالب : إذا تركتما لي عقيلًا وطالباً فشأنكما الأصاغر ، فأخذ رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآلـه علياً (ع) وأخمذ العباس جعفراً (ع) فتولى رسول الله (ص) منىذ ذلىك الوقت تربية أميـر المؤمنين (ع) وتغذيته وتعليمه بنفسه ، وكان يصلى معـه قبل أن تظهر نبوته بسنتين ، ثم كان من قصته وقت اظهار النبوة إلى وقت مضي رسول الله (ص) ومن أمر غدير خم وغيره ما هيو مشهور ، وقيد روى وقصُّ به وذكرنا بعضه ، وقام بـأمر الله جـلّ وعلا وسنَّـه خمس وثلاثــون سنة ، واتبعــه المؤمنون وقعد عنه المنافقون ، ونصبوا للملك وأمر الدنيا رجلًا اختاروه لأنفسهم دون من اختاره الله جلّ وعزَّ ورسول الله (ص) .

#### قصة السقيفة:

( فروي ) أن العباس رضي الله عنه صار إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقد قبض رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله ، فقال له : امدديديك أبايعك ، فقال : ومن يطلب هذا الأمر ومن يصلح له غيرنا ، وصار إليه

ناس من المسلمين فيهم الزبير وأبو سفيان صخر بن حرب ، فأبي ا واختلف المهاجرون والأنصار ، فقالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير ، فقـال قوم من المهـاجرين : سمعنـا رسول الله صلَّىٰ الله عليـه وآلـه يقـول : الخلافة في قريش ، فسلمت الأنصار لقريش بعد أن ديس سعد بن عبادة ووطأوا بطنه ، وبايع عمر بن الخطاب أبا بكر ، وصفق على يديه ، ثم بايعه قوم ممن قدم المدينة ذلك الوقت من الأعراب والمؤلفة قلوبهم ، وتابعهم على ذلك غيرهم واتصل الخبر بأمير المؤمنين عليه السلام بعد فراغه من غسل رسول الله (ص) وتحنيطه وتكفينه وتجهيزه ودفنه بعد الصلاة عليه مع من حضر من بني هاشم ، وقوم من صحابته مثل سلمان وأبى ذر والمقداد وعمّار وحمديفة وأُبَيْ بن كعب وجماعة نحمو أربعين رجلًا ، فقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ( إن كانت الإمامة في قريش فأنا أحق قريش بها وان لا تكن في قريش فالأنصار على دعواهم) ثم اعتزلهم ودخل بيته ، فأقام فيه ومن اتبعه من المسلمين وقال : ( إن لي في خمسة من النبيين أسوة نوح إذ قال : إني مغلوب فانتصر ، وإبراهيم إذ قال : واعتـزلكم وما تـدعون من دون الله ، ولـوطأ إذ قال : لو ان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ، وموسى إذ قال : ففررت منكم لما خفتكم ، ولهرون إذ قال : إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني ) ثم ألف عليه السلام القرآن وخرج إلى الناس ، وقد حمله في إزار معه وهـو ينط من تحته فقـال لهم : ( هـذا كتـاب الله قـد ألفته كمــا أمرني وأوصاني رسول الله (ص) كما أُنزل) فقال له بعضهم: اتركه وامض ، فقــال لهم : إن رســول الله (ص) قــال لكم : إني مخلف فيكــم الثقلين كتاب الله وعترتي لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض ، فإن قبلتموه فاقبلوني معه أحكم بينكم بما فيه من أحكام الله ، فقالوا : لا حاجة لنا فيه ولا فيك ، فانصرف به معك ، لا تفارقه ولا يفارقك ، فانصرف عنهم فأقام أمير المؤمنين عليه السلام ومن معه من شيعته في منزله بما عهد إليه رسول الله (ص) فوجهوا إلى منزله فهجموا عليه ، وأحرقوا

بابه ، واستخرجوه منه كرهاً ، وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطت (محسناً ) وأخذوه بالبيعة فامتنع ، وقال : لا أفعل . فقالـوا : نقتلك ، فقال : إن تقتلوني فإني عبـد الله وأخو رسـوله وبسـطوا يده فقبضهـا ، وعسر عليهم فتحها فمسحوا عليها وهي مضمومة ثم لقى أمير المؤمنين (ع) بعد هذا الفعل بأيام أحد القوم فناشده الله وذكره بأيام الله ، وقال له : هل لك أن أجمع بينك وبين رسول الله (ص) حتىٰ يــأمـرك وينهــاك؟ فقـال له: نعم! فخرجا إلى مسجد (قبا) فأراه رسول الله (ص) قاعداً فيه ، فقال له: يا (فلان) على هذا عاهدتموني به في (تسليم الأمر إلى على وهـو أمير المؤمنين ) فـرجع وقـد همَّ بتسليم الأمر إليه ، فمنعه صـاحبـه من ذلك ، فقال هذا سحر مبين معروف من سحر بني هـاشم ، أوما تـذكر يـوم كنا مع ابن أبي كبشة فأمر شجرتين فالتقتا فقضى حاجته خلفهما ، ثم أمرهما فتفرقتا ، وعادتا إلى حالهما ، فقال له : اما ان ذكرتني هذا فقد كنت معــه في الكهف فمسـح يــده على وجهي ، ثم أهـوىٰ رجله فــأراني البحر ، ثم أراني جعفراً وأصحابه في سفينته تقوم في البحر ، فرجع عمَّا كان [ عزم ] عليه وهمّوا بقتل أمير المؤمنين (ع) وتواصوا وتواعدوا بذلك وان يتولىٰ قتله خالمد بن الوليد ، فبعثت (أسماء بنت عميس) إلى أمير المؤمنين (ع) بجارية لها: فأخذت بعضادتي الباب ونادت: ﴿ إِنَّ الْمُلَّا يأتمرون بـك ليقتلوك فآخـرج إنى لك من النـاصحين ﴾ فخرج عليـه السلام مشتملًا سيفه وكان الوعد في قتله ينتهي امامهم من صلاته بالتسليم ، فيقوم خالد إليه بسيفه فأحسوا بأسه فقال الإمام قبل أن يسلم : ) لا يفعلن خالد ما امرته به ) ، ثم كان من أقاصيصهم ما رواه الناس .

## عهد عمر بن الخطاب:

وفي سنتين وثـالاثـة أشهـر وعشـرة أيـام من إمـامـة أميـر المؤمنين (ع) مـات ( ابن أبي قحـافـة ) وهـو عتيق ابن عثمـان وأوصىٰ بـالأمــر بعـده إلى عمر بن الخطاب ، لعهد كان بينهما ، واعتزله أمير المؤمنين (ع) كاعتزاله لصاحبه قبله لا يأمر إلا بما لم يجد من الأمر به بداً ، ولا ينهي إلا عمّا لم يجد من النهي عنه بداً ، وهم في خلال ذلك يسألونه ويستفتونه في حلالهم وحرامهم وفي تأويل الكتاب وفصل الخطاب ، وبعد اثنتي عشرة سنة وثلاثة أشهر وأيام من إمامة أمير المؤمنين قتل أبو لؤلؤة مولى المغيرة بن شعبة عمر بن الخطاب ، بخنجر جرحه به ، وكان الخنجر مسموماً فمكث ثلاثة أيام ثم مات .

#### الشورئ :

وجعل الخلافة بعده شورى بين ستة ، وقال : هؤلاء أحق الناس بالخلافة ، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً ما اختلجني فيه الشكوك ان أقلده هذا الأمر بعدي ، وجعل أمير المؤمنين (ع) في الشورى آخسر الستة منهم ، وبدأ فسمى عثمان بن عفان وأشار إليه وعرض بتوليه الأمر بعده ، ثم طلحة بن عبيدالله التميمي، والزبيسر بن العوام الأسدي ، وعبدالرَّحمن بن عوف الزهري ، وسعد بن أبي وقاص ، ثم علي بن أبي طالب الهاشمي بعدهم في وصيته ، وأمر صهيبان أن يصلي بالناس إلى أن يستقر أمر القوم في الشورى ، فإن اختلف الستة قتل الثلاثة الذين أب يسفيم عبدالرحمن بن عوف من ليس فيهم عبدالرحمن ونصب الثلاثة الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف من يتفقون عليه ، وإن انقضت ثلاثة أيام ولم يقع الاختيار والاتفاق على أحدهم قتل الستة بأجمعهم فصلًى صهيب ( وروى عبدالرحمن بن عوف ) الناس ثلاثة أيام .

### عثمان بن عفان:

ثم وقع اختيار عبدالرحمن بن عوف على عثمان فقلَّده الأمر ، ولم يجد عبدالرحمن عنده ما قدّره مع المواخاة والصهر الذي كان بينهما ، فأظهر الندامة والأسى على فعله واختياره وصار أحد من يؤلب عليه

الناس ، واعتزلهم أمير المؤمنين عليه السلام ، وكان من حديث عثمان ما رواه الناس من ايوائه طريد رسول الله الحكم بن العاص ومروان ابنه ، وانه استوزر مروان ، ورد أموره والنظر في أعماله وأحكام المسلمين إليه ونفيه أبا ذر جندب بن جنادة بعد أن وجر حلقه وضرب ظهره ، وحمل على قتب يابس إلى الربذة حتى مات فيها . ( وقد روى ) الناس ما قاله رسول الله (ص) فيه ووصفه له بالصدق وشهادته له بالجنة ، ثم اجتمع المهاجرون والأنصار على محاصرة عثمان والهجوم عليه حتى قتلوه ، وذلك في أربع وعشرين سنة من إمامة أمير المؤمنين عليه السلام .

# مبايعة أمير المؤمنين (ع):

ثم صار الناس إلى أمير المؤمنين عليه السلام ليبايعوه فامتنع عليهم ، فألحوا عليه حتى أكرهوه ، وتداكوا عليه تداك الإبل على الماء ، فبايعهم على كتاب الله وسنة نبيه طائعين راغبين ، فلما بايعوه قام خطيباً في الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكرهم بأيام الله ثم قال : يا أيها الناس إن أول قتيل بغى على وجه الأرض عناق بنت آدم خلق الله لها عشرين اصبعاً لكل إصبع فيها ظفران كالمنجلين الطويلين من حديد ، وكان مجلسها على جريب من الأرض فبغت في الأرض ثمانين سنة ، فلما أراد الله هلاكها خلق لها أسداً مثل الفيل ، وذئباً مثل الحمار الكبير ، ونسراً مثل البعير ، فسلطهم عليها ، فمزقوها فقتلوها وأكلوها ، ثم قتل ونسراً مثل البعير ، فسلطهم عليها ، فمزقوها فقتلوها وأكلوها ، ثم قتل وقد قتل عثمان وكان لي حق حازه من لم أمنه عليه ولم أشركه فيه فهو منه على شفا حفرة من النار لا يستنقذه منها إلا نبي مرسل يتوب على منه على ولا نبي بعد محمد(ص) .

(ثم قال): أيُّها الناس الدنيا دار حق وباطل ولكل أهل، ألا ولئن غلب الباطل فقديماً كان، ولئن قلَّ الحق وضعف صاحبه فليس بما عاد، ولئن رد عليكم أمركم إنكم لسعداء، ولقد خشيت أن تكونوا في

فترة من الزمن ، أما إني لو أشاء أن أقول لقلت سبق السرجلان وقام الثالث كالغراب همته بطنه ، يا ويحه لو قصَّ جناحه وقطع رأسه كان خيراً له شغل عن الجنة والنار امامه .

(ثم قال بعد كلام طويل في هذه الخطبة): إن الله جلَّ وعلاً أدَّب هذه الأَمَّة بالسيف والسوط، فاستتروا ببيوتكم وأصلحوا ذات بينكم، فإن التوبة من وراثكم، من أبدى صفحته للحق هلك، ألا وإن كل قطيعة أقطعها عثمان (أو قال أعطاه) من مال الله فهو مردود على بيت مال المسلمين، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ولو وجدته تفرق في البلدان لرددته، فإن في الحق سعة، ومن ضاق عنه الحق فالجور عنه أضيق، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ثم استأذنه طلحة والزبير في الخروج إلى مكة وكانا أول من بايعه ومدا يده وصفقا عليها ومسحاها، فأذن لهما وحذرهما النكث والغدر وجدد عليهما بيعته وذكرهما ما سمعاه من قول رسول الله (ص) لهما وله بحضرتهما انك تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. وقد روي في قتالهم ما جاءت به الأخبار عن رسول الله (ص) رواه الخاص والعام ولا يدفع ذلك

### حرب الجمل:

فخرجا إلى مكة فألبا عليه الناس وأخرجا عائشة إلى البصرة وقد أنذرها رسول الله (ص) أنها تقاتله ظالمة له ، وبكلاب الحوأب إذا نبحت في طريقها ، وما رواه الناس في ذلك ، فدخلوا البصرة ونهبوا ما في بيت مال المسلمين وضربوا جماعة من أصحابه بالسوط حتى ماتوا ، فنهض إليهم يذكرهم بأيام الله فأبوا إلا طغياناً وبغياً ، فوعظهم وجاهدهم بلسانه ، فلم يرجعوا ولا اتعظوا بوعظه وأقاموا على محاربته ، فأظهره الله عليهم وأظفره بهم ، وقتل طلحة مروان بن الحكم وكان معه في صحابته ورجاله ، واتبع الزبير به ابن جرموز ممن خرج بعد ذلك على

أمير المؤمنين عليه السلام من الخوارج وقتله أمير المؤمنين (ع) فيمن قتل منهم ولذلك بشره بالنار لما أتاه بخبر الزبير ، وأنه قتله بوادي السباع ، فتولى قتلهما من كان معهما ومع عائشة وكانوا سبعين ألف رجل ، وكانت عائشة على جمل أورق يقال له عسكر ، فأمر به أمير المؤمنين (ع) فعرقب فقام على يديه ، فعرقب الثاني من رجليه فقام على يديه ، فعرقب فقام على يديه ، فعرقب فقام على يديه ، فعرقب فقام على يده واحدة ، فقال أمير المؤمنين (ع) شيطان ورب فعرقب فقام على يد واحدة ، فقال أمير المؤمنين (ع) شيطان ورب الكعبة ، فقطع الرابع ، فسقط والهودج على ظهره وظفر بعائشة ، فقال له ناس من أصحابه فيها ما لم يقبله وخطأهم ، ووكل بها نساء متلثمات أركبهن الخيل وردها معهن إلى المدينة ، وانقضت حسرب الناكثين والحمد لله رب العالمين .

#### حرب صفين:

وخرج عليه معاوية بن أبي سفيان رأس القاسطين فنهض إليه فذكره بايام الله، فأبي إلا نفوراً أو بغياً وعدواناً، فحاربه وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة، فلما رأى معاوية أنه قد أخذ بكظمه شاور عمروبن العاص فأشار عليه بمكيدة أن يرفع له المصاحف، فرفعها إليه على رؤوس الرماح، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنها مكيدة وكلمة حق أريد بها باطل ، ثم كان من الأمر ما رواه الناس وحكم أمير المؤمنين (ع) كتاب الله دون غيره فخالف أبو موسى الأشعري وصيته، وأمره، وفعل وعمرو بن العاص ما فعلاه وانصرف أمير المؤمنين (ع) ليستعد ويرجع لقتال معاوية ومن معه من القاسطين.

### حرب الخوارج:

فخالف عليه أصحابه أهل العراق ، وخرجت الخارجة المارقة الذين مرقوا من الدين كما مرق السهم من الرمية ، فحاربهم بالنهروان ، فقتل منهم أربعة آلاف لم ينج منهم إلاً أربعة نفر وقعوا على أطراف الأرض وتناسلوا ، فالخارجة إلى يوم القيامة من نسل أولئك الأربعة .

فانصرف إلى الكوفة ليعاود إلى قتال معاوية فكان من أمره مما رواه الناس .

## بعض ما روي عنه أو فيه (ع) :

(وروي) عن العالم (ع) أنه قال : الاسم الأعظم على شلاشة وسبعين حرفاً أعطي جميع الأنبياء منه خمسة عشر حرفاً وأعطي محمد صلّىٰ الله عليه وآله اثنين وسبعين حرفاً وأعطي أمير المؤمنين (ع) ما أعطى رسول الله (ص) .

( وروي ) ان امير المؤمنين (ع) قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل العظيم .

( وروي ) أن بعض أصحابه أتاه فقال : يا أمير المؤمنين قد انشق الفرات من الزيادة ، فقام حتى توسط الجسر ، ثم ضربه بعصاه ضربة فنقص ذراعين ، ثم ضربه ضربة أخرى فنقص ذراعين .

### معجزة إحياء الموتى:

(وروي) أن جماعة من أصحاب النبي (ص) أتوه فقالوا له: يا رسول الله إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً وكلم موسى تكليماً ، وكان عيسى (ع) يحيي الموتى فما صنع بك ربك ، فقال : إن كان الله اتخذ إبراهيم خليلاً فقد اتخذني حبيباً ، وإن كان كلم موسى من وراء حجاب ، فقد رأيت جلال ربي وكلمني مشافهة ، وإن كان عيسى يحيي

الموتى بإذن الله ، فإن شئتم أحييت لكم موتاكم بإذن الله ، فقالوا : قد شئنا فأرسل معهم أمير المؤمنين (ع) بعد أن رداه بردائه الذي كان يقال له : المستجاب ، ثم أخذ طرفيه فجعلهما على كتفيه ورأسه وأمره أن يقدمهم إلى قبور موتاهم وأمرهم باتباعه فاتبعوه ، فلما توسط الجبانة سلم على أهل القبور ودعا وتكلم بكلام لم يسمعه القوم فاضطربت الأرض وارتجت فدخلهم من ذلك ذعر شديد ، فقالوا : أقلنا يا أبا الحسن ، أقالك الله ورجعوا إلى رسول الله (ص) فقالوا له : أقلنا ، فقال لهم : إنما رددتم على الله لا أقالكم الله عثرتكم يوم القيامة .

## بعض معجزات الأمير (ع):

و ( روي ) عن أبي إسحٰق السبيعي قـال دخلت مسجـد الكـوفـة فــإذا أنا بشيخ لا أعرفه ودموعه تسيل على خديمه فقلت له ما يبكيك يا شيخ ، قال: إنه قد أتت على مائة سنة ونيف على المائة لم أر فيها عدلاً ولاحقاً إلَّا ساعـة من ليلة أو لا ساعـة من يـوم ، فقلت : وكيف ذلـك؟ فقال : إني كنت رجلًا من اليهود ، وكانت لي ضيعة بناحية (سورا) فدخلت الكوفة بطعام على حمير أريد بيعه بها فبينا أنا أسوق الحمير إذ افتقدتها فكأن الأرض ابتلعتها فأتيت منزل الحرث الهمداني ، وكان لي صديقاً فشكوت إليه ما أصابني ، فأخذ بيدي ومضيٰ بي إلى أمير المؤمنين (ع) فأخبرته الخبر، فقال للحرث: انصرف يا حارث إلى منزلك فإني الضامن للحمير والطعام ، وأخذ أمير المؤمنين (ع) بي فمضى حتى انتهى إلى الموضع الذي فقدت فيه الحمير ، فوجه وجهه القبلة ورفع يده إلى السماء ، ثم سجد وسمعته يقول في سجوده والله ما على هـذا عاهـدتموني وبـايعتموني يـا معشـر الجن ، وأيم الله لئن لم تـردوا على اليهودي حميره وطعامه لانقضن عهدكم ولأجهدنكم في الله حق جهاده ، قال اليهودي : فوالله ما فرغ من كلامه حتى رأيت الحمير عليها الطعام تجول حولي فتقدم إليَّ بسوقها فسقتها معـه حتىٰ انتهينا إلى الرحبة ، فقال : يا يهودي عليك بقية من الليل فضع عن حميرك حتى تصبح فوضعت عنها ، ثم قال لي : ليس عليك بأس ، ودخل المسجد فلما فرغ من صلاته وبزغت الشمس خرج إليَّ فعاونني على الطعام حتى بعته ، واستوفيت ثمنه ، وقضيت حوائجي ، فلما فرغت لقيته وقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، وأشهد أنك عالم هذه الأمة وخليفة الله على الجن والإنس ، فجزاك الله عن الإسلام وأهله والمنمة وأهلها خيراً ، ثم انطلقت حتى أتيت ضيعتي فأقمت بها مدة ثم استقت إلى لقائه فقدمت الآن فوجدته قد قتل فجلست حيث تراني أبكي عليه .

#### كلامه مع الثعبان:

(وروي) أن أمير المؤمنين عليه السلام كان على منبر الكوفة فخطب الناس إذ أقبلت حية من باب الفيل ، فقال : افرجوا لها فإن هذا رسول قوم من الجن يقال لهم بنو عامر ، فافرجوا وجاءت الحية حتى صعدت إلى أمير المؤمنين (ع) فوضعت فاها في أذنه وهي تنق ، فكلمها مثل نقيقها ودلَّت خارجة من حيث دخلت ، فنسزل (ع) بعد فراغه من خطبته فأخبر الناس أن قتالاً وقع بين قوم من الجن فأتت هذه الحية تسأله عمّا يصلح بينهم فعلَّمها . و «روي « أن تلك الحية كانت وصي أمير المؤمنين (ع) على الجن .

### ردً الشمس:

و « روي » أن أمير المؤمنين (ع) مرَّ بارض بابل وقد غابت الشمس واشتبكت النجوم فنزل وجثا على ركبتيه ودعا ما شاء الله أن يدعو ، فرجعت الشمس بيضاء نقية حتى صلَّىٰ العصر ، ثم انقضت كما ينقض الكوكب حتىٰ غابت وعاد الظلام ، وقد « روي » إنما ردت عليه في حياة السيد رسول الله (ص) موعوكاً فوضع رأسه السيد رسول الله (ص) بمكة وكان رسول الله (ص) موعوكاً فوضع رأسه في حجره وحضر وقت العصر فلم يزل من موضعه حتىٰ انتبه فقال (ص)

اللهم ان علياً كان في طاعتك فرد عليه الشمس فردها الله عز وجلً بيضاء نقية حتى صلّىٰ ثم غربت .

و « روي » أنه خرج على أصحابه بعد عشاء الآخرة في ليلة مظلمة وهـو يهمهم همهمة لا تـدرى ، وعليـه قميص آدم ، وبيـده عصـا مـوسىٰ ، وخاتم سليمان عليهم السلام .

و «روي» أنه اجتاز في طريقه إلى الشام «ببادورنا» فخرج أهل قرية منها يقال لها «قطفتا» فشكوا إليه ثقل الوضائع في الخراج وانها مخالفة لسائر وضائع السواد بالعراق فقال لهم بالنبطية « وغرار وطاهو اغررنا » يعني رب جحش صغير خير من حمار كبير فكانوا كلموه بالنبطية فأجابهم بكسلامهم ، ثم قال لهم : أنتم تبيعون ثماركم بضعف ما يبيعها غيركم من أهل السواد . و « روي » أنه كان إذا جلس للناس فوقف الرجل بين يديه قال له : اقعد واستعذ وأعد لنفسك فأنت تموت في يوم كذا وسنة كذا وسبب مرضك كذا .

و « روي » عن الحرث الهمداني قال خرجنا مع أمير المؤمنين (ع) حتى انتهينا إلى «العاقول» فإذا هو بأصل شجرة قد وقع لحاءها وبقي عودها فضربها بيده ، ثم قال : ارجعي بإذن الله خضراء مثمرة ، فإذا هي تهتز بأغصانها حملها الكمثري فأكلنا وحملنا معنا .

و « روي » أنه قال : في خطبة لـه بعد حمـد الله والثناء عليـه : أنـه يموت منا من مات وليس بميت ، ويبقى من بقي منا حجة عليكم .

#### منطق الطير:

و (روي) أنه قال لأصحابه: اعرضوا عليَّ مسائلكم، فكان مما سألوه عن صياح البهائم، من الوحش والطير والدواب، فقال: أما الدراج فإنه يقول: الرحمن على العرش استوى، وأما الديك فإنه يقول: إذكروا الله يا غافلين، وأما الحمار فيلعن العشارين وينهق في

وجه الشياطين ، وأما الضفدع فإنه يقول: سبحان المعبود بكل مكان ، سبحان المعبود في لجج البحار ، سبحان المسبح بكل لسان ، وأما القنبرة فإنها تقول: اللهم العن مبغضي آل محمد ، وأما الفرس فإنه يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ، وأما الورشان فيقول آل محمد خير البرية ، وأما القمري فيقول جزى الله محبي آل محمد خيراً ، وكان من حديث الضربة وابن ملجم لعنه الله ما روي وكانت الضربة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة إحدى وأربعين من الهجرة .

و « روي » أن الناس اجتمعوا حوله وان أم كلثوم صاحت وا أبتاه فقال عمرو بن الحمق ليس على أمير المؤمنين بأس إنما هو خدش ، فقال عليه السلام إني مفارقكم ثم قال: إلى السبعين بلاء حتى قالها ثلاث مرات ، قال له عمرو بن الحمق : فهل بعد البلاء رخاء ؟ فلم يجبه .

و (روي) عن العالم (ع) أن معنى قبولمه إلى السبعين بلاء أن الله جلً وعزَّ وقت للفرج سنة سبعين ، فلما قتل الحسين عليه السلام غضب الله على أهل ذلك الزمان فأخره إلى حين .

و (روي) أن أم كلشوم بكت فقال لها: يا بنية ما يبكيك لو ترين ما أرى ما بكيت ، إن ملائكة السبع سموات مواكب بعضهم خلف بعض والنبيون خلفهم كل نبي كان قبل محمد ، وها هو ذا رسول الله (ص) عندي أخذ بيدي ، يقول لي : انطلق يا علي ، فإن أمامك خيراً لك مما أنت فيه .

# وصية الأمير (ع) :

ثم قال : اخلوني وأهل بيتي أعهد إليهم فقام الناس إلا اليسير ، فجمع أهل بيته وهم اثنا عشر ذكراً وبقي قوم من شيعته ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : إن الله تبارك وتعالى أحب أن يجعل في سنة نبيه

يعقوب إذ جمع بنيه وهم اثنا عشر ذكراً ، فقال : إني أوصي إلى يوسف فاستمعوا له وأطيعوا أمره وإني أوصي إلى الحسن والحسين فاسمعوا لهما وأطيعوا أمرهما ، فقام إليه عبدالله فقال يا أمير المؤمنين ادون محمد يعني ابن الحنفية فقال له : أجرأه في حياتي كأني بك وقد وجدت مذبوحاً في خيمته ، وأوصى إلى الحسن وسلَّم إليه الاسم الأعظم والنور والحكمة ومواريث الأنبياء ، وقال له : إذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني وادخلني قبري ، فإذا أشرجت عليَّ اللبن فارفع أول لبنة فاطلبني ، فإنك لن تراني وقبض (ع) في ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان فكان عمره خمساً وستين سنة . (وروي) ثلاثاً وستين سنة منها مع النبي (ص) خمس وثلاثون سنة وبعده ثلاثون سنة ودفن بظاهر الكوفة بالغرى .

وقد (روى) الناس بما أوصى به إلى الحسن عليه السلام أن يحمل هو وأخوه الحسين عليه السلام مقدم الجنازة فإذا وقفت الجنازة حفر في ذلك الموضع فإنهما يجدان خشبة كان نوح (ع) حفرها له فدفناه فيها.

(روي) أن الجنازة حملت إلى مسجد السهلة ووجدت ناقة باركة هناك فحمل عليها ، وأقاموها وتبعوها ، فلما وقفت بالغري وبركت حفر في ذلك المكان فوجدت الخشبة المحفورة فدفن فيها حسب ما أوصى ، وان آدم ونوح وأمير المؤمنين (ع) في قبر واحد وكان حمله ودفنه ليلاً لم يتول أمره في ذلك سوى الحسن والحسين عليهما السلام .

و (روي) أنه لما ضربه ابن ملجم لعنه الله وحمل إلى منزله اجتمع إليه الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: كل امرىء ملاق ما يفر منه ، والأجل تساق إليه النفس ، والهرب منه موافاته كم أطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر فأبى الله جلّ ذكره إلّا إخفاءه هيهات علم مكنون ، أما وصيتي لكم فالله جلّ وتعالى لا تشركوا به شيئاً ومحمداً

(ص) لا تضيعوا سنته أقيموا هذين العمودين وخلاكم ذم ما لم تشردوا كل امرىء مجهوده ، وخفف عن الجهلة رب رحيم ، ودين قويم ، وإمام عليم ، كنار في أعصار ودوي رياح تحت ظل غمامة ، اضمحل راكدها ، فحطها من الأرض حباً جاوركم بعدي خيرها ساكنة بعد حركة كاظمة بعد نطق ليعظكم هدى وخفرت أطوافي انه أوعظ لكم من نطق البليغ ، ودعتكم وداع امرىء مرصد للتلاق ، غداً تروى آثاري ، ويكشف لكم عن سرائري ، عليكم السلام إلى يسوم [ اللزازم ] ، كنت بالأمس صاحبكم ، وأنا اليوم عظة لكم . وغداً مفارقكم ان أبق فأنا ولي بمي وان أفن فالقيامة ميعادي والعفو أقرب للتقوى فاعفوا عفا الله عني وعنكم ، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ، وروي أنه لما قتل لم يبق حول بيت المقدس حجر الا دمي .

و (روي) أن ابن عباس قال في صبيحة اليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين (ع): إني رأيت البارحة في منامي كأن جبل أبي قبيس قد انهد وتقطع وسقط حوالي الكعبة وأظلمت الكعبة ومكة وما حولهما من غبار الجبل حتىٰ لم ير الناس بعضهم بعضاً ، قال ، فقلت : إنا الله وإنا إليه راجعون ، ما أخوفني أن يكون ذلك لشيء قد نال أمير المؤمنين (ع) قال : فورد الخبر بقتله في تلك الليلة التي رأيت فيها هذه الرؤيا .

# خطبة الحسن (ع):

و (روي) أن الحسن قام خطيباً بعد دفنه فعلا منبر الكوفة وعليه عمامة سوداء مسدولة وطيلسان أسود ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إنه والله قد قبض في هذه الليلة رجل ، ما سبقه الأولون ، ولا يدركه الأخرون ، إن كان لصاحب راية رسول الله (ص) جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره ، لا ينثني حتى يفتح الله على يديه . والله ما ترك بيضاء ولا حمراء إلا سبعمائة درهم من فضل عطائه ، ولقد قبض في

الليلة التي نزل فيها القرآن وفي الليلة التي قبض فيها يوشع بن نون وفي الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم (ع)(١).

### إمامة الحسن (ع):

وقام أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام مقامه صلوات الله عليه ، ولدت سيدة النساء فاطمة صلوات الله عليها بعد مبعث السيد رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس سنين فأقامت بمكة مع النبي (ص) ثماني سنين وبالمدينة عشر سنين وشهوراً ، وولدت أبا محمد وسنها إحدى عشر سنة بعد الهجرة بشلاث سنين وكانت ولادته مشل ولادة جده وأبيه وولد طاهراً مطهراً ورباه رسول الله (ص) وتولى تعليمه وتلقينه وتأديبه بنفسه ومضى رسول الله (ص) وله سبع سنين وأشهر ، وأقام مع أمير المؤمنين (ع) ثلاثين سنة ، وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خلال ذلك يشير إليه وينص عليه بآي من القرآن والأحاديث (الهما حضرت وفاته دعاه ودعا بأبي عبدالله وبجميع أولاده وثقات شيغته ، وسلم إليسه الوصية التي تسلمها من رسول الله (ص) وأوصى بما أراد واحتاج وأمره بغسله وتكفينه ودفنه وقال له في رفع اللبن عندما ذكرناه ففعل (ع) ما أمره به .

و (روي) أن أبا عبدالله الجدلي كان فيمن حضر الوصية بالدفن ، فسأل أبا محمد عن رفع اللبنة فقال: يا سبحان الله أتراني كنت أغفل عن هذا ، فقال له: فوجدته في القبر. فقال: لا والله ، ثم قال عليه السلام: ما من نبي يموت في المغرب ويموت وصيه في المشرق إلا جمع الله بينهما في ساعة واحدة .

<sup>(</sup>١) إرشاد المفيد ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) إرشاد المفيد ١٨٧ ودلائل الإمامة ٥٩.

وقيام أبو محمد بأمر الله جلِّ وعلا وانبعه المؤمنون وأتياه النياس فايعوه وقالوا له: باين رسول الله نحن السامعية في المطيعيون لك ، قبال: كذبتم فوالله ما وفيتم لمن كان حيرا مني فكبف نسون لي وكيف أطمئن إليكم ان كنتم صادقين فموعدنا بيني وبينكم المعسكر في المدائن ، فركب وتخلُّف عنه أكثر الناس، فقام خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه وذكرهم بأيام الله، ثم قال: (يا أيُّها الناس قد غررتسوني كما غررتم من كان قبلي فلا جزاكم الله عن رسول الله وأهل بيته خيرا ، مع أي امام تقاتلون بعدى مع الظالم الكافر الزنديق الذي لم يؤمن بالله وبرسوله قط ولا أظهر الإسلام ومن تقدمه من الشجرة الملعونية في كتباب الله بني أميـة إلا خوفـاً من سيوف الحق ولـو لم يبق منهم إلا عجـوز درداء لبغت لدين الله الغوائل) ثم ننزل ووجُّه بـرجـل من كنـده في أربعـة ألاف على مقدمته لحرب معاوية وأمره أن يعسكر بالأنبار ولا يحدث شيئا حتى يأتيه أمره ، فلما نزل الكندى الأنبار بعث إليه معاوية رسولاً يعده ويمنيه ويبذل له الرغائب من المال وحطام الدنيا وان يوليه من أعمال الشام والجزيرة ما يختاره ويسوقه مال ما يقلده وحمل إليه خمسين ألف درهم صلة لمه ومعونة على سفره فقبض عدو الله الكندي المال ومضى إلى معاوية فقام أبو محمد (ع) خطيباً فحمد الله وأثنى عليه (ثم قال: يا أيها الناس هذا فلان الكندي قدمته بين يدي الله لمحاربة عدو الله وابن آكلة الأكباد فبعث اليه بمال ووعمده ومنّاه حطام الدنيما ومتاعهما فباع دينمه وآخرتم بدنيما زائلة غير باقية وقد توجه إليه ، وقد أخبرتكم مرة أخرى أنه لا وفياء لكم ولا ذمة ولا خير عنـدكم وأنكم عبيد الـدنيا ، وإني مـوجه مكـانه رجـلًا وإني لأعلم أنه يفعل فعل صاحبه غير مفكر في عاقبة أمره ومرجعه ولا مراقب لله في دينه ) وبعث رجلاً من مراد في أربعة آلاف وتقدم إليه بمشهد من الناس وحذره الغدر والنكث فلما صار إلى الأنبار أتاه رسول معاوية بمثل ما أتى الكندي من الصلة والمواعيد فتوجمه إليه مؤثراً لدنياه على آخرته وبائعاً دسه بالتافه القليل الفاني ومختاراً على الجنة ، فقام أبو

محمد (ع) خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال قد عرَّ فتكم أنكم لا تفون بعهد ولا تستأمنون إلى عقد ، وقيد غدر السرادي الذي اخترتموه وقبله ما اخترتم الكندي ، فقام أناس فقالوا : إن كان الرجلان غدرا فنحن ننصح ولا نغـدر فقـال لهم : كــلا وإنى أعـذر بيني وبينكم مـع علمي بسـوء مــا تبطنون وتنطوون عليه ، وموعدكم عسكري بالنخيلة ، ثم خرج فعكسر · بالنخيلة ، وأقام به عشرة أيام ، فلم يلحق به منهم إلاّ عدد يسير(١) ، فانصرف إلى الكوفة ، وقام خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : (يا عجباً من قوم لا حياء لهم ولا دين من غدرة بعد غدرة . أما والله لو وجدت أعواناً لقمت بهذا الأمر أي قيام ، ونهضت به أي نهوض ، وأيم الله لا رأيتم فـرجأ ولا عــدلًا أبدأ مـع ابن آكلة الأكباد وبني أميــة وليســومنكم سوء العذاب حتى تتمنوا أن يليكم عبد حبشي مجدع ، فأف لكم وبعداً وترحاً يا عبيد الدنيا وموالى الحطام) ثم نزل وهو يقول واعتزلكم وما تدعون من دون الله ، فاتبعه من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام عدد يسير اشفاقاً عليه وحقناً لدمه ، وغلب ابن آكلة الأكباد على الملك مدة أيام أبي محمد (ع) وأظهر من اللباس والنزي والفرش والأثباث مثل ما كانت ملوك الأعاجم تفعله وكان من أمره ما قصٌّ و (روى) وسارت الركبان تخبره

ومن دلائل أبي محمد (ع) ما روي أنه خرج إلى مكة في بعض السنين ماشياً حتى تورمت رجله فقال بعض مواليه لو ركبت لسكن عنك ما تجد ، فقال له : إذا أتينا هذا المنزل فيستقبلك عبد أسود معه دهن فاشتر منه ولا تماكسه ، فساروا حتى انتهوا إلى الموضع فإذا بالأسود فقال أبو محمد (ع) لمولاه دونك الرجل ، فقصده فأخذ منه بما استام به وأعطاه الثمن ، فقال له الأسود لمن تأخذ هذا الدهن فقال : للحسن بن علي عليه السلام ، فانطلق معه إليه فقال له : بأبي أنت وأمي لم أعلم

<sup>(</sup>١) إرشاد المفيد ١٨٩.

أن الدهن يراد لك ولست أحب أن أقبل له ثمناً ، فإني مولاك ولكن ادع الله أن يرزقني ولداً ذكراً سويساً يحبكم أهل البيت لأني خلفت أهلي في شهرها ، قال : فانطلق إلى منزلك فقد فعل الله بك ذلك ووهب لك غلاماً سوياً وهو لنا شيعة ، فانطلق الرجل فوجد امرأته قد ولدت غلاماً يروى أنه أبو هاشم السيد بن محمد الحميري ، وكان أبوه انتقل من أرض حمير إلى أرض تهامة ثم عاد إلى بلده (١) .

(ويروى ) عن أبي جعفر الثاني محمد بن على الرضا (ع) أنه قال عسن آبائه صلوات الله عليهم قال: أقبل أمير المؤمنين (ع) ومعسه أبو محمد عليهم السلام وسلمان الفارسي فدخل المسجد وجلس فيه ، فاجتمع الناس حوله إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلم على أمير المؤمنين (ع) وجلس ، ثم قال : يا أمير المؤمنين إنى قصدت أن أسالك عن ثلاث مسائل إن أخبرتني بهن علمت أنك وصى رسول الله (ص) حقاً ، وإن لم تخبرني بهن علمت أنك وهم شرع سواء ، فقال له أمير المؤمنين (ع): سل عمّا بدا لك؟ فقال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تـذهب روحه ، وعن الـرجـل كيف يـذكـر وينسى ، وعن الـرجـل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال ، فالتفت أمير المؤمنين (ع) إلى أبي محمد (ع) فقال: يا أبا محمد أجبه ، فقال أبو محمد ، أما الإنسان إذا نام فإن روحه معلقة بالريح ، والريح متعلقة بالهواء إلى وقت يتحرك صاحبها إلى اليقظة ، فإذا أذن الله برد الروح جذبت تلك الروح الريح وجذبت الريح الهواء فرجعت الروح إلى مسكنها في البـدن ، وإن لم يأذن الله بـرد الروح إلى صاحبهما جذبت الهمواء الريح وجذبت المريح المروح فلم ترجع إلى صاحبها إلى أن يبعثه الله تبارك وتعالى ، وأما الـذكـر والنسيان فإن قلب الرجل في مثل حق وعليه طبق فإن سمى الله وذكره وصلَّىٰ عند نسيانه على محمد وآله ، انكشفت ذلك الطبق وهمو غشاوة عن ذلك

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة ١٨.

الحق وأضاء القلب وذكر الرجل ما كان نسى ، وان هـو لم يصل على محمد وآله بعـد ذكر الله عـز وجـل انـطبقت تلك الغشـاوة على ذلـك الحق فاظلم القلب فنسى الرجل ما ذكر ، وأما المولود الذي يشبه الأعمام والأخوال فإن الرجل إذا أتى أهله فوطئها بقلب ساكن وعروق هادية ويدن غير مضطرب استكنت تلك النطفة في جوف الرحم وحرج الرجل يشبه أباه وأمه ، وان هو أتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادية وبدن مضطرب اضطربت النطفة فوقعت في اضطرابها على بعض العروق ، فإن وقعت على عبرق من عروق الأعمام أشبه البولد أعمامه ، وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه الولد أخواله ، فقال الرجل اشهد أن لا إلَّه إلَّا الله ولم أزل أشهد بها وأشهد أن محمداً صلَّىٰ الله عليه وآله رسول الله ولم أزل أشهد بها وأشهد أنك وصيه وخليفته والقائم بحجته وأشار إلى أميسر المؤمنين (ع) وأشهد أنك وصيه والقائم بحجته وأشار إلى الحسن ، وأشهد أن أخماك الحسين وصى أبيك ووصيك والقائم بحجنمه بعدك ، وأشهد أن على بن الحسين القائم بأمر الحسين ، وأشهد أن محمد بن على القائم بأمر على بن الحسين ، وأشهد أن جعفر بن محمد بن على القائم بأمر الله بعد أبيه وحجته ، وأشهد أن موسى بن جعفر القائم بأمر الله بعد أبيه جعفر ، وأشهد أن على بن موسى القائم بأمر الله بعمد أبيه ، وأشهمد أن محمد بن على القائم بأمر الله بعمد أبيه ، وأشهد أن علي بن محمد القائم بأمر الله بعد أبيه محمد بن علي ، وأشهد أن الحسن بن على القائم بأمر أبيه على بن محمد ، وأشهد أن رجلًا من ولمد الحسين بن علي لا يسمى ولكن يكنى حتى يظهر الله أمره يملأها عدلاً كما ملئت جوراً ، والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله ويركاته ومضيل.

فقال أمير المؤمنين: اتبعه يا أبا محمد فانظر أين يقصد، قال: فخرج الحسن بن علي (ع) في أثره فلما وضع الرجل رجله خارج المسجد لم يدر كيف أخذ من أرض الله، فرجع إليه فأعلمه فقال: يا

أبا محمد أتعرفه قال: الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم به ، قال: ذاك الخضر عليه السلام(١).

و (روى ) أن الناس على عهد أمير المؤمنين عليه السلام تحدثوا بأن الحسن لم تظهر منه خطابة ولا علم فقال لمه أمير المؤمنين (ع) وقلد بلغه ذلك يا بني إن الناس قد تحدثوا فيك بما أنت على خلافه فأعلى المنبر واخطب الناس وبين عن نفسك حتى يسمعوك ، فصعد عليمه السلام فحمد الله وأثنى عليه وذكرهم بأيام الله ثم قال: (يا معساشر الناس إن أمير المؤمنين باب حطة ، من دخله كان آمناً ، وسفينة نوح من لحق به نجا ، ومن تخلف عنه غرق وهلك ، فسلا يبعد الله إلَّا من ظلم ثم نزل ، فقام أمير المؤمنين(ع) وقبل بين عينيه ثم قال : ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ، وكان أشبه الناس لغنة خلقاً وخلقاً بـرسـول الله (ص) ثم كان خبره في السم المذي دسه إليه ابن آكلة الأكباد ما رواه الناس(٢) فاعتل (ع) فدخيل إليه أخبوه أبو عبدالله (ع) فقال له: كيف تجد نفسك يا سيدي؟ قال: أجدني في آخر يوم من الدنيا وأول يـوم من الأخبرة على كره مني لفراقك وفيراق اخبوتي والأحبية ، ثم قيال : أستغفير الله على محبة مني للقاء رسول الله (ص) وأمير المؤمنين وأمي فساطمة وحمزة وجعفر ، ثم أوصى إليه وسلَّم إليه الاسم الأعظم ومواريث الأنبياء والوصية التي كان أمير المؤمنين سلمها إليه وقبض صلَّىٰ الله عليه بعد خمسين سنة من الهجرة وسنة سبع وأربعون سنة فأقام مع رسول الله (ص) سبع سنين وستة أشهر ومع أمير المؤمنين ثلاثين سنة ومنفرداً بالوصية والأمانة عشر سنين ودفن بالبقيع مع سيدة النساء(٣) ، أمه فاطمة

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة ٦٩.

<sup>(</sup>٢) إرشاد المفيد ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) قال في الإرشاد: «عند جدته فاطمة بنت أسد» (١٩٣) وروي الخبر في أصول الكافي (ج ١ ص ٣٠٠ج ١ وص ٣٠٢ج ٣).

في قبر واحد ، وكان الحسين عليه السلام قد عزم على دفنه مع رسول الله (ص) فمنعت عائشة من ذلك وركبت بغلة لها وخرجت تؤلب الناس عليه وتحرضهم فلما رأى الحسين (ع) ذلك دفنه بالبقيع ، مع أمه ، ولقتها بعض بني هاشم . و (روى) أن ابن عباس لقيها منصرفة إلى منزلها فقال لها : أما كفاك أن يقال يوم الجمل حتى يقال يوم البغل واسوأتاه] يوماً على جمل [ ويوماً ] على بغل ، بارزة عن حجاب رسول الله (ص) تريدين إطفاء نور الله والله متم نوره ولو كره المشركون ، إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، فقالت له : إليك عني أف لك. و (روي) أن الحسين عليه السلام عندما فعلت عائشة وجه إليها بطلاقها ، وكان رسول الله (ص) جعل طلاق أزواجه بعده إلى أمير المؤمنين (ع) وجعله أمير المؤمنين بعده إلى الحسن ، وجعله الحسن إلى الحسين عليهما السلام ، وقال النبي صلوات الله عليه : إن في نسائي من الحسين عليهما الشلام ، وقال النبي صلوات الله عليه : إن في نسائي من الحسين عليهما الشلام ، وقال النبي صلوات الله عدي .

# إمامة الحسين (ع):

وقام الحسين مقام الحسن بأمر الله بعده و (روي) عن عالم أهل البيت (ع) أنه قال: إن جبرئيل (ع) هبط على رسول الله (ص) فأخبره أن فاطمة ابنته تلد ابناً وأمره أن يسميه الحسين ، وعرفه أن أكثر أمته يجتمع على قتله ، فعرف رسول الله (ص) أمير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام ذلك فقالت فاطمة لا حاجة لي فيه وسألت الله أن يعفيها من ذلك؟ فأوحى الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله علبيه وآله أن يعرفهما أنه يعوض للحسين عن القتل أن يجعل الإمامة وميراث النبوة والوصية والعلم والحكمة في ولده إلى يوم القيامة ، فعرفهما النبي (ص) ذلك فقالا قد رضينا بما يحكم الله لذا(۱).

<sup>(</sup>١) علل الشرائع باب ١٥٦ ص ٢٠٥ وأصول الكافي (١/٤٦٤).

( فروي ) أن فاطمة عليها السلام ولدت الحسن (ع) أول النهار وحملت بالحسين (ع) في ذلك اليوم لأنها كانت طاهرة مطهرة ولم يصبها ما يصيب النساء وكان الحمل به ستة أشهر وكانت ولادت مثل ولادة رسول الله (ص) وأمير المؤمنين والحسن صلوات الله عليهم .

#### فطرسية:

قـال فلما ولـد الحسين هبط جبرئيـل (ع) في ألف ملك يهنـون النبي صلى الله عليه وآله بسولادته ، فمرَّ بملك من الملائكة يقال له : ( فطرس )(١) ، في جزيرة من جزائر البحر بعثه الله عز وجل في أمر من الأمور فأبطأ فيه فكسر جناحه وأزيل عن مقامه وأهبط إلى تلك الجزيرة فمكث فيها خمس مائة عام وكان صديقاً لجبرئيل (ع) فيما مضى فقال له : أين تريد ؟ قال : إنه قد ولد لمحمد النبي (ص) مولود في هذه الليلة فبعثنى الله في ألف ملك لأهنيه، فقال له : يا جبرئيل ، احملني إليه لعلُّه يدعو لي ، فحمله فلما أدى جبرئيل (ع) الـرسالـة ونظر النبي إلى فطرس قال : يا جبرئيل من هذا؟ فأخبره بقصته فالتفت إليه رسول الله (ص) فقال له: امسح جناحك على هذا المولود، فمسح فطرس جناحه على الحسين (ع) فرده الله إلى حالته الأولى ، فلما نهض قال له النبي (ص) : فإن الله قد شفعني فيك فألزم أرض كربلاء فأخبرني بكل من يأتي الحسين زائراً إلى يوم القيامة ، قال : فللك الملك يسمى عتيق الحسين (ع) فأقام الحسين مع النبي (ص) سبع سنين ، وتــولَّىٰ رســول الله تغـذيته وتـأديبه وتعليمـه وأنزل الله تبـارك وتعالىٰ : ﴿ إنمـا يريـد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ .

و (روي ) أن أميــر المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عــليهــم كــانوا شــركاء في الــوصية والإمــامة فتقــدم أمير المؤمنين (ع) بـمــا خصّــه الله

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة ٧٩ ويشارة المصطفى ص ٢١٩.

عزَّ وجلَّ به وتقدم الحسن بالكبر ، وأقام الحسين مع أمير المؤمنين (ع) ثلاثين سنة ومع أبي محمد عشر سنين .

فلما حضرت وفاة أبي محمد (ع) أحضره وسلَّم إليه جميع مواريث الأنبياء فقام بأمر الله عزّ وجلَّ ، والملك في ذلك الوقت لمعاوية ، ثم توفي معاوية في سنة ستين من الهجرة وعهد إلى اللعين ابنه يزيد لعنه الله فملك بعد أبيه ، وطالب أبا عبدالله (ع) بمبايعته فامتنع عليه من ذلك (۱) و (روي) أنه لما أصيب رسول الله (ص) بإبراهيم ابنه من مارية القبطية جزع عليه جزعاً شديداً حتى قال (ص) القلب يجزع والعين تدمع وأنا عليك لمحزونون وما نقول ما يسخط الرب فهبط عليه جبرئيل (ع) فقال له : الرب جلَّ جلاله يقرأ عليك سلامه ويقبول : أما ان يختار حياة إبراهيم فيرده الله حياً ويورثه النبوة بعدك فيقتله أمتك فيدخلها الله ألنار ، أو يبقى الحسين سبطك ويجعله الله إماماً بعدك فيقتله نصف أمتك بين قاتل له ومعين عليه وخاذل له وراض بذلك ومبغض فيدخلهم الله بذلك النار ، فقال : يا رب لا أحب أن تدخل أمتي كلها النار وبقاء الحسين أحب ولا تفجع فاطمة به ، قال : وكان رسول الله (ص) إذا الحسين ولثاته قال له : فديت من فديته بإبراهيم .

### قصة كربلاء:

ولما عزم الحسين (ع) على الخروج إلى العراق بعد أن كاتبه أهل الكوفة ووجه مسلم بن عقيل إليهم على مقدمته فكان من أمره ما كان وأراد الخروج بعثت إليه أم سلمة إني أذكرك الله يا سيدي أن لا تخرج ، قال : ولم؟ قالت : سمعت رسول الله (ص) يقول : يقتل الحسين ابني بالعراق وأعطاني من التربة قارورة أمرني بحفظها ومراعاة ما فيها فبعث إليها والله يا أماه إني لمقتول لا محالة فأين المفر من قدر الله

<sup>(</sup>١) إرشاد المفيد (١٨٩) وأصول الكافي (١/٤٦٤) ج ٣ ، ٤ . .

المقدور ما من الموت بد ، وإني لأعرف اليوم والساعة والمكان الذي أقتل فيه ، وأعرف مكان مصرعي والبقعة التي أدفن فيها وأعرفها كما أعرفك فإن أحببت أن أريك مضجعي ومضجع من يستشهد معي فعلت ، قالت : قد شئت وحضرته ، فتكلم باسم الله عز وجل الأعظم فتخفضت الأرض حتى أراها مضجعه ومضجعهم وأعطاها من التربة حتى خلطتها معها بما كان ، ثم قال لها : إني أقتل في يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم ، بعد صلاة الزوال ، فعليك السلام رضي الله عنك يا أماه برضانا عنك ، وكانت أم سلمة تسأل عن خبره وتراعي قرب عاشوراء (١) وخرج محمد بن الحنفية يشيعه فقاله عند الوداع : يا أبا عبدالله ، الله الله في حرم رسول الله ، فقال له : أبي الله إلا أن يكن سبايا وكان من مصيره إلى النهرين ما رواه الناس ، وتوجه عبيدالله بن زياد لعنه الله بالجيوش من قبل يزيد في ثمانية وعشرين ألفاً ، فلما صافه للحرب بالجيوش من قبل يزيد في ثمانية وعشرين ألفاً ، فلما صافه للحرب (ص) صلي الحسين بأصحابه الغداة .

و (روي) أنه كان ذلك من يوم العاشر من المحرم سنة إحدى وستين قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال لأصحابه « إن الله عزَّ وجلَّ قد أذن في قتلكم اليوم وقتلى وعليكم بالصبر والجهاد » .

و (روي) أن عدتهم في ذلك اليوم كانت واحداً وستين رجلاً وان الله عز وجلً انتصر وينتصر لدينه منذ أول الدهر إلى آخره بألف رجل ، فسئل عن تفصيلهم فقال: ثلاثمائة وثلاثة عشر أصحاب طالوت ، وثلاثمائة وثلاثمة وثلاثمة وثلاثمة وثلاثمة عشر أصحاب يوم بدر مع النبي (ص) وثلاثمائة وثلاثم عشر أصحاب القائم (ع) بقي واحد وستون رجلاً هم المذين قتلوا مع الحسين عليهم السلام في يوم الطف .

<sup>(</sup>١) روي مثله في إعلام الورى ٢١٧ وإرشاد المفيد ٢٥٠.

( فروي ) أن الحسين عليه السلام قال في خطبة ذلك اليوم فيما حفظ من كلامه : ألا وان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلّة والذلّة ، وهيهات منا الذلة ، يأبي الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت نؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام الأواني زاحف بهذه العصابة على قلة العدد وكثرة الخذلة والعدو ثم أنشد يقول :

فإن نهزم فهزامون قدماً وإن نغلب فغير منغلبينا وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرينا(۱)

ثم أمر أصحابه بالقتال فقال عمر بن سعد بن أبي وقاص لعنه الله ، يا أبا عبدالله لم لا تنزل على حكم الأمير عبيدالله بن زياد ، فقال له : يا شقي إنك لا تأكل من بر العراق بعدي إلا قليلا فشأنك وما اخترته لنفسك ، فقام رجل من القوم فناداه ، وقال : أبشر يا حسين بالنار ، فقال له : من أنت؟ قال : أنا ابن جريرة ، فقال : اللهم جره إلى النار ، فنفرت دابت تحته فإذا هو على أم رأسه فقتلته ثم دارت عليه ، فلم تزل تدوسه حتى بضعته إربا إربا فلم يبق منه إلا رجلاه ، ثم أحضر علي بن الحسين (ع: وكان عليلا فأوصى إليه بالاسم الأعظم ومواريث الأنبياء عليهم السلام وعرفه أن قد دفع العلوم والصحف والمصاحف والسلاح إلى أم سلمة رضي الله عنها وأمرها أن تدفع جميع ذلك إليه .

و (روي) أنه (ع) دعا ذلك اليوم ابنته الكبرى فاطمة فدفع إليها كتاباً ملفوفاً (٢) وأمرها أن تسلمه إلى أخيها علي بن الحسين (ع) فسئل العالم (ع) أي شيء كان في الكتاب ، فقال فيه والله جميع ما يحتاج

<sup>(</sup>١) الاحتجاج للطبرسي ص ٣٠٠ ببعض الاختلاف.

<sup>(</sup>۲) أصول الكافي (۱/۳۰۳) ج ۱.

إليه ولد آدم إلى فناء الدنيا وقيام الساعة وقتل (ع) يوم الجمعة عاشر محرم سنة إحدى وستين من الهجرة ، وسنه في ذلك سبع وخمسون سنة منها مع النبي سبع سنين وبعد أن أفضى أمر الله إليه عشر سنين ، ودفن بكربلاء عليه السلام .

و (روي ) أن السماء بكت عليه أربعة عشر يـوماً فسـئل عـلام بكـاء السماء فقال : كانت الشمس تطلع في حمرة وتغيب في حمرة .

و (روي) أن السدم لم يسكن حتى خسرج المختسار بن أبي عبيسدة فقتل به سبعين ألفاً ، وان المختسار قبال : قتلت بالحسين سبعين ألفاً ، والله لو قتلت أهل الأرض جميعاً لما وفوا بقلامة ظفره .

و (روي) أن الله جل وعز أهبط إليه أربعة آلاف ملك هم الهذين هبطوا على رسول الله (ص) يوم بدر وخيره النصر على أعدائه أو لقائه فأمر الملائكة بالمقام عند قبره ، فهم شعث غبر ينتظرون قيام القائم من ولده (١) .

( وروي ) أنه قتل بيده ذلك اليوم ألفاً وثماني مائة مقاتل ، وأنه دعاهم إلى البراز وأخذ يتقدم الواحد ثم العشرة ، ثم صاروا مائة على واحد ، ثم اجتمع الجيش كله مع كثرتهم عليه فأحاطوا به من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله .

و (روي) أنه ما رفع حجر إلا وجد تحته دماً عبيطاً ، وان الله جلً وعلا رفع لأصحابه منازلهم من الجنة حتى رأوها فحاربوا شوقاً إليها وطلباً لها وحرصاً عليها ، وغلب اللعين ينزيد على الملك وعنادت الإمامة مكتومة مستورة واستخفى بهنا علي بن الحسين (ع) من تبعه من المؤمنين .

<sup>(</sup>۱) روي مثله في أُصول الكافي (١/٢٨٣) نسخة الصفواني عن علي بن إبـراهيم بسنده عن حريز .

# امامة زين العابدين (ع):

وقام أبو محمد على بن الحسين (ع) بالأمر مستخفياً على تقية شديدة في زمان صعب و (روي) عن العالم (ع) أنه لما أنزل الله جلّ ذكره: ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ (١) كانت هذه الآية في الإمامة ، وكان أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام شركاء على ما بيناه في باب الحسين ، ثم أنزل الله جلّ جلاله : ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولىٰ ببعض في كتاب الله ﴾ (١) فكانت هذه الآية خاصة في إمامة على بن الحسين (ع) .

# حديث جابر واللوح :

و (روي) (٢) عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنه قال: رأيت في يد فاطمة لوحاً اخضر ظننت أنه زمرد فيه كتاب أبيض يشبه نور الشمس. فقلت: بأبي أنت وأمي ما هذا اللوح؟ فقالت: لوح أهداه الله إلى نبيه صلّىٰ الله عليه وآله فيه اسمه واسم ابن عمه أمير المؤمنين واسماء ابني الحسن والحسين وأسماء الأوصياء من ولد الحسين عليهم السلام فأعطانيه يبشرنا به ويأمرني بحفظه وخزنه، ثم دفعته إليَّ وقرأته واستنسخته فكانت نسخته.

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز العليم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله ، نزل به الروح الأمين من عند رب

<sup>(</sup>١) الأحزاب ـ ٣٣ والخبر مثله في أصول الكافي (١/٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) الأحزاب ٧ والخبر في أصول الكافي (١/ ٢٨٥) ج ١ ص ٢٨٧ وص ٢٨٨ وص٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) حديث اللوح وهو من الأحاديث المؤكدة والمشهورة ورواه الشيخ الطوسي في غيبته ص ٩٣ والكليني في أصول الكافي (١٧/٥) ج ٣ وإكمال الدين للصدوق ١٧٨ والنعماني في غيبته والطبرسي في الاحتجاج والاختصاص المنسوب للشيخ المفيد ص ٢١٠ والمجلسي في البحار .

العالمين ، عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ، فإني أنا الله لا إلَّه إلاّ أنا قاصم الجبابرة ، ومديل المظلومين ، وديان الدين ، فمن رجا غير فضلى أو خاف غير عدلي عذبت عذاباً أليماً لا أعذبه أحداً من العالمين ، فإياي فاعبد وعليَّ فتوكل إني لم أبعث نبياً فأكملت أيامه ، وانقضت مدته إلا جعلت لـه وصياً ، وإني فضلتك على الأنبياء وفضلت وصيك علياً على الأوصياء ، وأكرمتك بسبطيك حسن وحسين وجعلت حسناً معدن علمي وجعلت حسيناً خازن وحيى ، وأكرمته بالشهادة وختمت لـه بالسعادة وهـو أفضـل من استشهـد وأرفعهم درجـة ، وجعلت كلمتى التامة معـه وحجتى البالغـة عنده بعتـرته أثيب وأعـاقب ، أولهم على سيمد العابدين وزين أوليائي الماضين ، وابنه شبيه جده المحمود محمد الباقر لعلمي والمعدن لحكمتي ، وسيهلك المرتـابون في جعفـر الراد عليــه كالراد عليَّ حق القول مني لأكرمن مشوى جعفر ولأسرنه في أنصاره وأشياعه وأوليائه ، تنتج بعده فتنة عمياء ، حندس لأن فرضي لا ينقطع وحجتي لا تخفيٰ وأوليائي لا يشقون ، الا ومن جحــد واحـداً منهم فقــد جحد نعمتي ، ومن غير آية من كتابي فقد افترى عليَّ فويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة عبدي موسى حبيبي وخيرتي ان المكذب لعلى وليمي وناصري مكذب لكل أوليائي ، يقتله عفريت مستكبر ، يدفن المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي ، حق القول مني لأقرن عينه بمحمد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه فهو معدن علمي ، وموضع سري ، وحجتي على خلقي ، جعلت الجنة مأواه ، وشفعته في سبعين من أهل بيته ، كلهم قد استوجبوا النار ، واختم بالسعادة لابنه على وليي وناصري ، والشاهد في خلقي وأميني على وحيي ، أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن ، ثم أكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب ، يستمذل أوليائي في زمانه وتهدي رؤوسهم كما تتهادي رؤوس الترك والديلم ، فيقتلون ويحرقون ويكونون خمائفين مرعموبين وجلين تصبغ الأرض بـدمائهم

ويفشو الويل والرنة في نسائهم أولئك أوليائي حقابهم أدفع كل فتنة عمياء حندس ، وبهم أكشف الزلازل وأرفع الأصار والأغلال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون .

(وروي) أن أبا محمد ولد سنة ثمان وثلاثين من الهجرة وكمانت أمه جهان شاه بنت ينزدجنرد الملك آخير ملوك الفيرس، وهنو ينزدجنرد بن شهريار ، وكمان من حديثها أنها واختها سبيتًا في أيام عمر بن الخطاب فأقدمتا وأمر عمر أن ينادي عليهما مع السبي المحمول، فمنع أمير المؤمنين (ع) من ذلك وقال: إن بنات الملوك لا يبعن في الأسواق، ثم أمر امرأة من الأنصار حتى أخذت بأيديهما فدارت بهما على مجالس المهاجرين والأنصار تعرضهما على من يتزوج بهما ، فأول من طلع الحسن والحسين فوقفا فخطباهما لأنفسهما فقالتا لانريد غيىركما فتنزوج الحسن بشهر بانوا وتزوج الحسين بجهانشاه فقال أمير المؤمنين للحسين (ع) احتفظ بها وأحسن إليها فستلد لـك خير أهـل الأرض بعــدك(١) ، فولدت على بن الحسين فكان مولده ومنشؤه مثل مواليد آبائه عليهم السلام ومنشئهم وتوفيت بالمدينة في نفاسها ، فابتيعت له داية تولت رضاعه وتربيته وكمان يسميها أمي فلما كبرت زوجهما بسلام مسولاه فكمان بنو أمية يقولون أن على بن الحسين زوج أمه بغلامه ويعيرونه بذلك وكان يسمى (ع) سيد العابدين (٢) لأنه روى أنه كان يصلى في اليوم والليلة ألف ركعة وحضر يسوم الطف مع أبيه ، وكان عليلًا به بطن قد سقط عنيه الجهاد ، فلما قرب استشهاد أبي عبدالله (ع) دعاه وأوصى إليه وأمره أن يتسلم ما خلفه عند أم سلمة رحمها الله مع مواريث الأنبياء والسلاح والكتاب فلما استشهد ، حُمِل على بن الحسين مع الحريم ، وأدخل

<sup>(</sup>١) مثله في أُصول الكافي (١/٤٦٧) ج ١ ودلاثل الإمامة ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع باب ١٦٥ والمناقب ١٣٤/٤.

على اللعين يزيد وكان لابنه أبي جعفر (ع) سنتان وشهور ، فأدخل معه فلما رآه يزيد قال له : كيف رأيت يا علي بن الحسين؟ قال : رأيت ما قضاه الله عز وجلَّ قبل أن يخلق السموات والأرض فشاور يزيد جلساءه في أمره فأشاروا بقتله ، وقالوا له : لا نتخذ من كلب سوء جرواً فابتدر أبو محمد الكلام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال ليزيد لعنه الله لقد أشار عليك هؤلاء بخلاف ما أشار جلساء فرعون عليه حيث شاورهم في موسى وهرون فإنهم قالوا له أرجه وأخاه وقد أشار هؤلاء عليك بقتلنا ولهذا سبب فقال يزيد وما السبب ، فقال : إن أولئك كانوا الرشدة وهؤلاء [غير رشدة] ولا يقتل الأنبياء وأولادهم إلا أولاد الأدعياء ، فامسك يزيد مطرقاً ثم أمر بإخراجهم على ما قص وروي .

فاستخفىٰ على بن الحسين (ع) بالإمامة مع من اتبعه من المؤمنين وفي السنة الثالثة من إمامته مات يزيد اللعين وبويع لابنه معاوية بن يزيد . فأقام في الملك ثلاثة أشهر ومات ، ثم كانت فتنة ابن الزبير بالحجاز في سنة أربع وستين ، وكانت مدتها تسع سنين وفي سنة اثنتي عشرة من إمامة على بن الحسين بويع اللعين طريد رسول الله وابن طريده ولعينه وابن لعينه الازيرق مروان بن الحكم بن أبي العاص ، فاستخفىٰ في أيامه المؤمنون وصعب الزمان واشتد على أهله وكانت الشيعة تبطلب في أيامه المؤمنون وصعب الزمان واشتد على أهله وكانت الشيعة تبطلب في اقبطار الأرض تهدر دماؤهم وأموالهم وأظهر وألعن أمير المؤمنين (ع) على منابرهم وأقام لعنه الله في ملكه عشرة أشهر وأياماً ثم توفي .

# عبدالملك بن مروان والحجاج بن يوسف :

وبويع ابنه عبدالملك بن مروان فقلد عبدالملك الحجاج بن يوسف خلافته على العراقين ، ثم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد فانظر في دماء بني عبد المطلب فاحقنها واحذر سفكها وتجنبها ، فإنى

رأيت آل أبي سفيان لما ولغوا فيها لم يلبشوا إلا قليلاً حتى اخترموا وانفذ الكتاب سراً من كل قريب وبعيد وخاص به وعام إلى الحجاج وأمره أن يكنه ، قال العالم فكتب إليه علي بن الحسين عليهما السلام في ذلك اليوم من ذلك الشهر بسم الله الرحمن الرحيم من علي بن الحسين إلى عبدالملك بن مروان أما بعد فإنك كتبت في ساعة كذا من يوم كذا في شهر كذا إلى الحجاج بن يوسف بكذا وكذا وكذا وان الله عز وجل قد عرف ذلك لك وأمهلك في ملكك وزاد فيه برهة من دهرك وطوئ الكتاب وأنفذه إليه فلما قرأه عبدالملك اشتد سروره ، فأوقر راحلة الرسول عيناً وورقاً ، وكانت مدة عبدالملك نيفاً وعشرين سنة .

#### التحاكم إلى الحجر الأسود:

ثم مات وبويع لابنه الوليد في سنة ست وثمانين من الهجرة وذلك في سنة ست وعشرين من إمامة أبي محمد علي بن الحسين (ع) ونازعه عمه محمد بن الحنفية في الإمامة وادعى أن الأمر له بعد أخيه الحسين (ع) فناظره واحتج عليه بآي من القرآن وقول الله عزَّ وجلً : ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ وأن هذه الآية جرت فيه ونزلت له ولولده من بعده فلم يثنه ذلك عن منزلته ، فقال له عليه السلام : فنتحاكم إلى الحجر الأسود ، فقال له محمد : كيف تحاكمني إلى حجر لا يسمع ولا يجيب وكيف يخلو المكان من الناس وأهل الموسم فاعلمه أن الله جلّ جلاله يحسه وينطقه بالحكم فينا ، فمضى محمد معه متعجباً حتى انتهيا إلى الحجر الأسود فقال علي عليه السلام : يا عم فكلمه فتقدم محمد فوقف حياله وكلمه فأمسك عنه ولم يجبه وتقدم علي (ع) فوضع يده المباركة الطاهرة عليه ثم قال : اللهم إني أسألك باسمك المكتوب في سرادق العظمة ، ودعا بما أحب ، لما انطقت هذا الحجر وافاك واستلمك لما أخبرت لمن الموصية والامامة بعد الحسين بن

علي (ع) قال: فتزعزع الحجر حتى كاد أن يزول ثم أنطقه الله جلً وعز، فقال: يا محمد سلّم الامامة لعلي بن الحسين فقال علي (ع): اللهم اسمح واغفر فرجع محمد بن علي (ع) عن منازعته وسلّم إليه واستغفر (١).

و (روي) عن العالم (ع) أن علي بن الحسين أخذ بيد [أبي حمزة ثابت بن دينار أبي صفية الثمالي ] فقال: يا أبا حمزة علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين (٢).

و (روي) (٣) أنه كان معه في بعض أسفاره إلى مكة فبينا هم جلوس إذ جاءت ظبية فوقفت بإزائه ، فحمحمت وعيناها تدمعان ، فقال لأصحابه: تدرون ما تقول هذه الظبية؟ فقالوا: الله ورسوله وأولياؤه أعلم ، فقال: إنها تذكر أنها عند فلان القرشي ولها خشف قد حبس عنها ولم يطعم شيئاً منذ يوم وليلة ، ثم وجه إلى القرشي فأحضره واستوهب منه الظبية والخشف وحضر طعامه فجعل يطعمها ، ثم أمر أن تخرج إلى البر فتخلي لها السبيل فمضت وهي تحمحم ومعها خشفها ، فقال ما تدرون ، ما تقول؟ قلنا: لا، فقال: إنها تدعو لنا وتجزي خيراً .

و (روي) أن رجلاً صار إليه وعنده أصحابه فقال له: من أنت؟ قال: أنا رجل منجم قايف عراف. فنظر إليه ثم قال له: هل أدلك على رجل قد مرَّ منذ دخلت علينا في أربعة عشر ألف عام، قال: من هو؟ فقال له: إن شئت نبأتك بما أكلت وما ادخرت في بيتك، فقال له: نبئني فقال له: أكلت في هذا اليوم حيساً ولك في بيتك عشرون ديناراً منها ثلاثة دنانير دارية، فقال له الرجل: أشهد أنك الحجة

<sup>(</sup>١) إعلام الورى (٢٥٣) ودلائل الإمامة (٨٩) والمناقب ٤/١٤٧.

<sup>(</sup>٣،٢) دلائل الإمامة ٨٨ و٨٩ و٨٧ والمناقب ١٣٣/٤ و١٤١.

العظمى والمثل الأعلى وكلمة التقوى ، فقال له: وأنت صديق قد امتحن الله قلبه للإيمان فأمنت (١) ، وروي عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت عنده فسمع صوت العصافير ، فقال: يا أبا حمزة هل تدري ما تقول هذه العصافير ؟ قلت: لا . قال: تقدس ربها وتطلب منه قوت يومها (٢) ، إلى غير ذلك من دلائله عليه السلام فإنها كثيرة وقد بيّنا في آخر بابه بعضها .

فلما قربت أيامه صلًى الله عليه أحضر أبا جعفر ابنه وأوصى إليه فحضر جماعة من خواصه الوصية الظاهرة وسلَّم إليه بعد ذلك الاسم الأعظم ومواريث الأنبياء وكان فيما قاله من أمر ناقته أن يحسن إليها ويقام لها العلف ولا تحمل بعده على الكد والسفر وتكون في الحظيرة وقد كان حج عليها عشرين حجة ما قرعها بخشبة (٣) ، ومضى صلَّى الله عليه في سنة خمس وتسعين من الهجرة وسنَّه سبع وخمسون ودفن بالبقيع في قبر أبي محمد الحسن بن على (ع) فأقام مع أمير المؤمنين (ع) سنتين وشهوراً .

و (روي) عنه أحاديث كثيرة ، وأقام مع أبيه وعمّه عليهم السلام عشرين سنة ومنفرداً بالإمامة خمساً وثلاثين سنة وشهوراً ، فروي أن الناقة خرجت إلى قبره بالبقيع فضربت بجرانها عليه ولم تزل دموعها تجري وتهمل من عينها فبعث أبو جعفر (ع) بمن يردها إلى موضعها ، فعادت فعلت ذلك ثلاث مرات ، ثم أقيمت فلم تقم حتى ماتت فأمر أبو جعفر عليه السلام فحفر لها ودفنت .

و (روي) عن سعيد بن المسيب قال : قحط الناس يميناً وشمالاً فمددت عيني فرأيت شخصاً أسود على تل قد انفرد ، فقصدت نحوه

<sup>(</sup>١، ٢) دلائل الإمامة ٩١ و٨٨ والمناقب ١٣٣/٤.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي (١/٤٦٧) ج ٢ و٣ والمناقب ١٤١/٤.

فرأيته يحوك شفتيه ، فلم يتم دعاءه حتى أقبلت غمامة فلما نظر إليها حمد الله وانصرف وأدركنا المطرحتى ظنناه المغرق ، فاتبعته حتى دخل دار علي بن الحسين (ع) فدخلت إليه فقلت له : يا سيدي في دارك غلام أسود تفضل علي بيعه ، فقال : يا سعيد ولم لا يوهب لك ، ثم أمر القيم على غلمانه يعرض كل من في الدار عليه فجمعوا فلم أر صاحبي بينهم ، فقلت : فلم أره ، فقال : إنه لم يبق إلا فلان السايس ، فأمر به فأحضر فإذا هو صاحبي فقلت له : هذا هو . فقال له : يا غلام إن سعيداً قد ملكك فامض معه ، فقال لي الأسود : ما حملك على أن فرقت بيني وبين مولاي ، فقلت له : إني رأيت ما كان منك على التل فرفع يده إلى السماء مبتهلاً ثم قال : إن كانت سريرة ما بينك وبيني قد اذعتها علي فاقبضني إليك ، فبكي علي بن الحسين وبكي من حضره وخرجت باكياً ، فلما صرت إلى منزلي وافاني رسوله ، وجكن من حضره وخرجت باكياً ، فلما صرت إلى منزلي وافاني رسوله ، ووجدت العبد قد مات بحضرة .

و (روي) عن أبي خالد الكابلي أنه قال: كنت أقول بمحمد بن الحنفية زماناً فلقيني يحيىٰ بن أم الطويل بن داية علي بن الحسين (ع) فدعاني إلى صاحبه فامتنعت عليه ، فقال لي ما يضرك أن تقضي حقي وأن تلقاه مرة واحدة فصرت معه إليه ، فوجدته جالساً في بيت مفروش بالمعصفر ملبس الحيطان عليه ثياب مصبغه فلم أطل عنده ، فلما نهضت قال لي : صر إليَّ في غد إن شاء الله فخرجت من عنده وقلت ليحيىٰ ادخلتني إلى رجل يلبس المصبغات ، وعزمت أن لا أرجع إليه ثم فكرت في أن رجوعي غير ضائر فصرت إليه في الوقت فوجدت الباب مفتوحاً في أن رجوعي غير ضائر فصرت إليه في الوقت فوجدت الباب مفتوحاً ولم أر أحداً ، فهممت بالرجوع فناداني من داخل الدار ثلاثة أصوات ، فظننت أنه يريد غيري حتىٰ صاح بي (يا كنكر) ادخل وهذا اسم سمتني فظننت أنه يريد غيري حتىٰ صاح بي (يا كنكر) ادخل وهذا اسم سمتني أمي به ولم يسمعه ولا علم به أحد غيري فدخلت إليه فوجدته جالساً في بيت مطين على حصير بردي وعليه قميص كرابيسي فقال لي : يسا أبا

خالد إني قريب عهد بعروس وإن الذي رأيت بالأمس من آلة المرأة ولم أحب مخالفتها ، فما برحت ذلك اليوم من عنده حتى رأيت العجائب فقلت بإمامته وهداني الله به وعلى يديه(١)

و (روي) عن أميسر المؤمنين عليسه السسلام أنسه قسال: لا تكسون الإمامة في أخموين بعمد الحسن والحسين ، ولا تخسرج من الأعقاب إلى يوم القيامة (٢).

و (روى) عن علي بن الحسين (ع) أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، المدخل فينا من ليس منا ، والمخرج منا من هو منا ، والقائل أن لهما في الإسلام نصيباً يعني هذين الصنمين (٣) .

#### إمامة الباقر (ع):

وقام بالأمر بعده أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام روي عن العالم (ع) أنه تروج أبو محمد علي بن الحسين (ع) بأم عبدالله بن الحسن بن علي عمّه وهي أم الباقر عليه السلام وكان يسميها الصديقة ، ويقول: لم يدرك في آل الحسن مثلها امرأة .

(روي) عن أبي جعفر (ع) أنه قال : كانت أمي أم عبدالله بنت الحسن جالسة عند جدار فتصدع الجدار ، فقالت : بيدها لا وحق المصطفىٰ ما أذن الله جلّ وعزّ لك في السقوط حتىٰ أقوم ، فبقي معلقاً حتىٰ قامت وبعدت ، ثم سقط فتصدق عنها على بن الحسين بمائة

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة ٩١.

<sup>(</sup>٢) روي مثله في أصول الكافي (١/ ٢٨٥) ج ١.

 <sup>(</sup>٣) روي قريب منه في الخصال (ص ١٠٦ ج ٦٩). وفي أصول الكافي (٣٧٣/١)
 ح ٤.

دينار (١) ، وكان مولد أبي جعفر (ع) في سنة ثمان وخمسين من الهجرة قبل أن يصاب الحسين (ع) وكان مولده ومنشؤه مثل مواليد آبائه عليهم السلام ، فلما شب ودخل المسجد مع أبيه أتاه جابر بن عبدالله الأنصاري فقبل رأسه ، ثم قال له : إن رسول الله (ص) جدك يقرأ عليك السلام ، وكان قال لي : تعيش حتى ترى محمد بن علي بن الحسين ابني فإذا رأيته فاقرأ عليه سلامي ، ثم أتاه في وقت آخر فقبل رأسه نم قال له : يا باقر (١) ، فلما فعل جابر ذلك ، أمر علي بن الحسين أبا جعفر (ع) ألا يخرج من الدار فكان جابر يأتيه طرفي النهار فيسلم عليه ، فلما مضى علي بن الحسين (ع) كان أبو جعفر يمضي إلى جابر لسنه وصحبته جده رسول الله (ص) وأمير المؤمنين (ع) في الوقت بعد السوقت ، و ( روي ) عن عدة من أصحابه أنهم قالوا : كنا معه فمر به زيد بن علي (ع) فقال لنا : لترون أخي هذا والله ليخرجن بالكوفة وليقتلن وليصلبن ويطاف بأسه .

و (روي) أن أصحابه كانوا مجتمعين عنده إذ سقط بين يديه ورشان ومعه انشاه فرقا لهما فوقفا ساعة ، ثم طارا فقال (ع): علمنا منطق الطير وأوتينا من علم كل شيء ، كل شيء اسمع لنا وأطوع ، وأعرف بحقنا من هذه الأمة ، إن هذا الورشان ظن بزوجته ظن سوء وصار إليَّ فشكاها وأتى بها معه فحاكمها فحلفت له بالولاية انها ما خانته فأخبرته لأنها صادقة ونهيته عن ظلمها لأنه ليس من بهيمة ولا طائر يحلف بولايتنا كاذبا إلَّا ابن آدم فاصطلحا وطارا (٣).

و (روي) عن محمد بن سالم قال كنت مع أبي جعفر (ع) في طريق مكة إذ بصرت بشاة منفردة من الغنم تصيح إلى سخلة لها قد

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (١/٤٦٩) ج ١.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي ٤٦٩ ج ٢ ودلائل الإمامة ٩٥.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي (١/ ٤٧٠) ج ٤.

انقطعت عنها وتسرع السير، فقال أبو جعفر (ع): أتدري ما تقول هذه الشاة لولدها؟ قلت: لا يا سيدي. قال: تقول لها: أسرعي في القطيع فإن أخاك عام أول تخلف عني ومن القطيع في هذا المكان فاختلسه الذئب، قال محمد بن مسلم: فدنوت من الراعي فقلت له: أرى هذه الشاة تصيح سخلتها، فلعل الذئب أكل قبل هذا الوقت سخلاً لها في هذا الموضع، قال: قد كان ذاك عام أول فما يدريك.

و (روي) أن الأسود بن سعيد كان عند أبي جعفر (ع) فابتدأ أبو جعفر فقال له : نحن حجج الله ونحن لسان الله ونحن وجه الله ونحن ولاة أمر الله (١) ثم قال : يا أسود إن بينا وبين الأرض ترا مشل ما [تر ] (٢) البناء فإذا أمرنا بأمر في الأرض جذبنا بذلك التر فأقبلت إلينا تلك الأرض .

و (روي) عن الحكيم بن أبي نعيم قال: أتيت أبي جعفر (ع) بالمدينة فقلت له: على نذر بين الركن والمقان إن أنا لقيتك إلا أخرج من المدينة حتى أعلم أنك قائم آل محمد، فلم يجبني بشيء فأقمت ثلاثين يوماً، ثم استقبلني في طريق، فقال: يا حكيم وإنك لهاهنا. قلت: قد أخبرتك بما جعلت لله على نفسي، فلم تأمرني ولم تنهني. وقال بكر: علي إلى المنزل فغدوت إليه فقال: سل عن حاجتك، فقلت قد جعلت على نذراً صياماً وصدقة إن أنا لقبتك لم أخرج من المدينة حتى أعلم أنك قائم آل محمد أو لا، فإن كنت أنت رابطتك وإن لم تكن انتشرت في الأرض وطلبت المعاش، فقال: يا حكيم كلنا قائم بأمر الله، قلت فائت المهدي، قال: كلنا نهدي إلى الله، قلت: فأنت المهدي، قال: كلنا صاحب السيف ووارث السيف،

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات الكبرى باب ٣ ج ١ ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) التر: خيط البنّاء وكذلك المطمر قال (ع) لحمران: المطمر بينك وبين العالم (مجمع البحرين).

قلت: وأنت تقتل أعداء الله وتعز أولياء الله وينظهر بنك دين الله ، قال : يا حكيم كيف أكون أنا هو وقد بلغت هذا السن ، إن صاحب هذا الأمر أقرب عهد باللبن (١) مني ، ثم قال : بعد كلام طويل سر في حفظ الله والتمس معاشك .

و (روي) عن عنبسة بن مصعب عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سئل أبو جعفر (ع) عن القائم فضرب بيده على أبي عبدالله جعفر ابن محمد (ع) فأخبرته بذلك قال : صدق جابر ، وقال : لعلَّكم ترون أن الإمام ليس هو القائم بعد الإمام اللي كان قبله هذا اسم لجميعهم (٢).

و (روي) عن محمد بن عمير ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال : إن رسول الله (ص) دعا علياً في المرض الذي مضىٰ فيه ، فقال له : يا علي ، ادن مني حتىٰ أسرُّ إليك بما أسره الله إليَّ وائتمنك على ما ائتمنني الله عليه ، فدنا منه فاسر إليه ، وفعل علي بالحسن وفعل الحسن بالحسن وفعل الحسن بابي .

و (روي) عن رسول الله (ص) أنه قال: انا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وأخي على أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فإذا استشهد فابني الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ثم ابني الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ثم ابني الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فإذا استشهد فابنه على بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وستدركه يا على ، ثم ابني محمد بن على أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وستدركه يا حسين ، وقد روى هذا الحديث عبدالله بن عباس ، وأسامة بن زيد ، وعبدالله بن جعفر الطيار ، رحمهم الله .

<sup>(</sup>١، ٢) أُصول الكافي (١/ ٣٦٧ و٣٠٧).

و (روي) عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر: أنتم ورثة رسول الله؟ فقال لي: نعم. رسول الله وارث الأنبياء ونحن ورثته وورثتهم، قلت: تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرؤا الأكمه والأبرص، فقال لي: باذن الله، ثم قال: ادن مني يا أبا محمد، فمسح يده على وجهي فأبصرت الشمس والسماء والأرض وكل شيء في الدار، فقال أتحب أن تكون هكذا، ولك ما للناس وعليك ما عليهم، أو تعود على حالك ولك الجنة خالصاً، قلت: أعود والجنة فمسح يده على عيني فرجعت كما كنت (١).

و (روي) عن أبي حميزة الثمالي عن جابر بن يهزيد الجعفي ، فقال : كنت يوماً عند أبي جعفر (ع) فالتفت إليَّ فقال لي : يها جابر ما لك حمار فتركبه ، قلت لا يها سيدي . فقال لي : إني أعرف رجملاً بالمدينة له حمار يركبه فيأتي المشرق والمغرب في ليلة .

و (روي) عنه (ع) أنه قال: نحن جنب الله عنز وجل ، ونحن خيرة الله ، ونحن مستودع مواريث الأنبياء ، ونحن أمناء الله ، ونحن حجج الله ، ونحن حبل الله ، ونحن رحمة الله على خلقه ، بنا يفتح الله وبنا يختم الله ، من تمسك بنا لحق ومن تخلف عنا غرق ، ونحن القادة الغراء المحجلون ، ثم قال بعد كلام طويل ، فمن عرفنا وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو منا وإلينا(٢) .

و (روي) عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن الإمام منا يسمع الكلام في بطن أمه ، فإذا وقع إلى الأرض رفع له عمود من نور يرى به أعمال العباد (٣) .

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي (١/ ٤٧٠) ودلائل الإمامة (١٠٠).

<sup>(</sup>٢) المناقب (٢/٦/٤).

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات الكبرى ص ٤٥٥.

و (روي) عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا والله لا يكون عالم بشيء جاهل بشيء، إن الله أجل وأكرم وأعز وأعدل من أن يفرض طاعة عبد ويجعله حجة، ثم يحجب عنه علم أرضه وسمائه، ثم قال: لا يحجب ذلك عنه (١).

و (روي) أن حبابة الوالبية دخلت على أبي جعفر (ع) فقال لها يا حبابة ما الذي ابكاك؟ قالت: كثرة همومي وظهر في رأسي البياض، قال : يا حبابة ادني ، فدنت منه فوضع يده في مفرق رأسها ودعا لها بكلام لم يفهم ، ثم دعا لها بالمرآة فنظرت فإذا شمط رأسها قد اسود وعاد حالكاً فسرت بذلك ، وسر أبو جعفر بسرورها فقالت : بالذي أخذ ميثاقكم على النبين أي شيء كنتم في الأظلة ، فقال : يا حبابة نوراً بين يدي العسرش قبل أن يخلق الله آدم ، فأوحى إلينا فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا ولم يكن تسبيح قبل ذلك الوقت ، فلما خلق الله آدم سلك ذلك النور فيه .

وكان أبو جعفر (ع) عمره سبع وحمسون سنة وكانت ولادته في سنة ثمان وخمسين للهجرة ، فأقام مع أبي عبدالله الحسين سنتين وشهوراً ومع علي بن الحسين خمساً وثلاثين سنة ، ومنفرداً بالإمامة تسع عشرة سنة وشهوراً ، وكانت وفاته سنة مائة وخمس عشرة ، وفي أربع سنين من إمامته توفي الوليد بن عبدالملك ، وكان ملكه تسع سنين وشهوراً ، وبويع لسليمان وأمر الإمامة مكتوم والشيعة في شدة شديدة ، وفي ست سنين وشهور من إمامة أبي جعفر (ع) توفي سليمان وبويسع لعمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم ، فرفع اللعن عن أمير المؤمنين (ع) .

و (روي) عنه (ع) أنه قال وهو بالمدينة : قد توفي هذه الليلة رجل تلعنه ملائكة السماء وتبكى عليه أهل الأرض ، وبويع ليزيد بن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٤٤ عن أبي حمزة عن الصادق (ع).

عبدالملك وكان شديد العداوة والعناد لأبي جعفر عليه السلام ولأهل بيته ، فروي أنه بعث إليه فأحضره ليوقع به ، فلما أدخل إليه حرك بشفتيه بدعاء لم يسمع ، فقام إليه فأجلسه معه على سريره ثم قال له : تعرض عليَّ حوائجك ، قال : تردني إلى بلدي . فقال له : ارجع وكتب إلى عماله يمنعه الميرة في طريقه فمنع منها بمدينة مدين وأغلق الباب دونه ، فصعد إلى الجبل فقرأ باعلى صوته : ﴿ وإلى مدين أخاهم شعيباً ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ﴾ وكان في المدينة شيخ من بقايا العلماء فخرج إلى أهل المدينة فنادى بأعلى صوته هذا والله شعيب يناديكم ، فقالوا له : ليس هذا شعيباً هذا محمد بن علي بن الحسين أمرنا أن نمنعه الميرة ، فقال لهم : افتحوا له الباب وإلاً فتوقعوا العذاب ، فأطاعوه ، وفتحوا الباب ، وأمرهم بحمل الميرة إليه ففعلوا(۱) ، فرجع إلى المدينة وأقام بها .

فلما قربت وفاته (ع) دعا بأبي عبدالله جعفر ابنه عليهما السلام ، فقسال: إن هذه الليلة التي وعدت فيها ، ثم سلم إليه الاسم الأعظم ومواريث الأنبياء والسلاح ، وقال له : يا أبا عبدالله الله الله في الشيعة ، فقال أبو عبدالله : والله لا تركتهم يحتاجون إلى أحد ، فقال له : إن زيداً سيدعو بعدي إلى نفسه فدعه ولا تنازعه ، فإن عمره قصير فروي أن خروج زيد كان في يوم الأربعاء وقتله في يوم الأربعاء جدد الله على قاتله العذاب .

## إمامة الصادق (ع):

وقام أبو عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام مقام أبيه صلوات الله عليه ، روي عن العالم (ع) أنه قال : ولد أبو عبدالله (ع) في سنة ثلاث وثمانين من الهجرة في حياة جده على بن الحسين صلوات الله عليهم ،

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (١/ ٤٧١) ودلائل الإمامة ١٠٨ وإعلام الورى ٢٦٢.

وكانت أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وكان أبوها القاسم من ثقات أصحاب علي بن الحسين ، وكانت من أتقىٰ نساء زمانها ، وروت عن علي بن الحسين أحاديث منها قاوله لها : يا أم فروة إني لأدعو لمدنبي شيعتنا في اليوم والليلة مائة مرة ، يعني الاستغفار ، لأنا نصبر على ما نعلم وهم يصبرون على ما لا يعلمون (١) ، وكان مولده ومنشؤه وما روي من أمر العمود [و] غيره ، على منهاج آبائه صلى الله عليهم ومضى علي بن الحسين وله اثنتا عشرة سنة ، وقام بأمر الله جل وعلا في سنة خمس عشرة ومائة ، وسنه اثنتان وثلاثون سنة ولم يزل أبو جعفر (ع) يشير إليه في حياته مدة أيامه ثم نص عليه ، فمنها ما وهو صحيح لا علة به فقال له : إني أريد أن آمرك بأمر ، فقال له : وصيته الظاهرة ، ثم أمر أن يدعو له جماعة من قريش فدعاهم وأشهدهم وصيته إليه .

و (روي ) عن جمابر قمال ، قمال جمابسر : إني كنت سميته أحممد ثم أشفقت عليه فسميته جعفر (ع). و (روي ) عن سدير الصيرفي مثله .

و (روي ) عن جابر الجعفي وعنبسة بن مصعب جميعاً أنهما سألا أبا جعفر (ع) عن القائم (ع) وضرب بيده على أبي عبدالله (ع) فقال هذا والله قائم آل محمد بعدي .

و (روي ) عن فضيل بن يسار قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام فأقبل أبو عبدالله (ع) فقال هذا خير البرية بعدي، قال عنبسة : فلما قبض أبو جعفر (ع) دخلت على أبي عبدالله (ع) فأخبرته بذلك ،

<sup>(</sup>١) أصول الكاني (٢/٢/١).

فقال: لعلَّكم ترون أن ليس كل إمام هنا هو القائم بأمر الله بعد الإمام الذي قبله هذا اسم لجميعهم (١).

فلما أفضى أمر الله جلِّ وعزُّ إليه جمع الشيعة وقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وذكرهم بأيام الله ، ثم قال : إن الله أوضح أئمة الهدى من أهل بيت نبيه (ص) عن دينه وأبلج بهم عن سبيل منهاجه ، وفتح بهم عن باطن شاسع علمه ، فمن عرف واجب حق إمامه وجد طعم حــلاوة إيمانــه ، وعلم فضــل طــلاوة إســـلامــه ، لأن الله نصب الإمــام عـلمــاً لخلقه ، وجعله حجة على أهل عالمه ، وألبسه تاج الوقار . يمد بسبب من السماء لا ينقطع عنـد مـوتـه ولا ينـال مـا عنـد الله إلّا بمعـرفتـه ، فهـو عالم بما يرد عليه من ملبسات الدعاء ، ومغيبات السماء ، ومشبهات الفتن ، ثم لم يسزل الله يختسارهم لخلقه من ولد الحسيس بن عملي من عقب كل إمام إماماً ، يصطنعهم لذلك ويجتبيهم ويرضاهم لخلقه ، ويختارهم علماً بينـاً ، وهاديـاً منيراً ، وحجـة عالمـاً أئمة من الله عـز وجل ، يهـدون بالحق وبه يعدلون [يعملون]، حجـج الله، ودعاتـه على خلقه، ومفاتيح الكلام ، ودعائم الإسلام يدين بهديهم العباد ، ويستهل بنورهم البلاد ، جعلهم الله حياة لـلأنام ، ومصابيح الطلام ، جرت بـذلـك فيهم مقادير الله على محتومها ، والإمام هو المنتجب المسرتضى ، والقائم المرتجىٰ، اصطفاه الله بذلك ، واصطنعه على عينه في الـذر حين ذرأه ، وفي البرية حين بـرأه قبل خلق نسمـة عن يمين عرشـه وهـو في علم الغيب عنده مرعيباً بعين الله جلُّ وعنز يحفظه ويكلأه بستره ، مذوداً عنه حبائل إبليس وجنوده ، مصروفاً عنه قـوارف السوء، مبـرأ من العاهـات . محجوبـاً من الأفيات ، معصوماً من الفواحش كلها ، مخصوصاً بالحلم والبر ، منسوباً إلى العفاف والعلم . صامتاً عن النطق إلا فيما يرضاه الله ، أيده اللَّه بروحه ، واستودعه سره ، وندبه لعظيم أمره ، فقام لله بالعدل ،

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (١/٣٠٧).

عند تحيّر أهل الجهل ، بالنور الساطع والحق الأبلج الذي مضى عليه الصادقون من آبائهم ، فانظروا معاشر المسلمين نظر طالب الرشاد وتدبروا هذه الأمور تدبر تارك للعناد ، ولا تلحوا في الضلالة بعد المعرفة ولا تتبعوا الظن ولا هوى الأنفس فلقد جاءكم من ربكم الهدى .

و (روي) أنه (ع) كان يجلس للعامة والخاصة ، ويأتيه الناس من الأقطار يسألونه عن الحلال والحرام وعن تأويل القرآن وفصل الخطاب ، فلا يخرج أحد منهم إلا راضياً بالجواب.

و (روى) عبدالأعلى بن أعين قال: قلت لأبي عبدالله (ع): ما الحجة على المدعي بهذا الأمر، قال: أن يكون أولى الناس بمن قبله ويكون عنده سلاح رسول الله (ص) ويكون صاحب الوصية الظاهرة الذي إذا قدمت المدينة سألت العامة والخاصة والصبيان إلى من أوصىٰ فلان، فيقولون إلى فلان (١).

و (روي) عن عبد الأعلىٰ قدال، قلت لأبي عبدالله (ع): بلغني أن محمد بن عبدالله بن الحسن يدعي الوصية في السر، فقال من ادعىٰ الوصية في السر فليأت ببرهان في العلانية، قلت: وما البرهان؟ قال: يحلل حلال الله ويحرم حرامه.

و (روي) عنه أنه قال إذا لم تدروا أين المسلك والمذهب فعليكم بالذي يجلس مجلس صاحبكم الأول ، وفي خبر آخر انه قال : إذا ادعى مدع فاسألوه .

و (روي ) عنه (ع) في قول الله عز وجل : ﴿ واعلمهوا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم ﴾ (٢) يعني لو يغب عنكم طرفة عين وفيكم الحجة منه قائمة .

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (١/ ٢٨٤) ج ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ٧ : ﴿ لُو يَطْيَعُكُمْ فِي كَثْيَرُ مَنَ الْأَمْرِ لَغَيْتُمْ . . . ﴾ .

و (روي) عن يونس بن ظبيان والمفضل بن عمر وأبو سلمة السراج والحسين بن نويرة قالوا كنا عند أبي عبدالله (ع) فقال لنا أعطينا خزائن الأرض ومفاتيحها ، ولو أشاء أن أقول بإحدى رجلي هذه اخرجي ما فيك من الذهب ، وفحص بإحدى رجليه خطاً من الأرض ، ثم قال بيده فاستخرج سبيكة من ذهب قدر شبر فناولناها ثم قال: انظروا فيها حسناً حتى لا تشكوا ثم قال: انظروا في الأرض فنظرنا فإذا سبائك كثيرة بعضها على بعض تتلألأ فقال له بعض القوم : يا بن رسول الله أعطيتم هذا وشيعتكم محتاجون ، فقال : إن الله سيجمع لشيعتنا الدنيا والآخرة ، ويدخلهم جنات النعيم ويدخل عدونا نار جهنم (۱) .

( وروي ) عن يعقبوب بن شعيب عن أبي عبدالله (ع) في قبول الله عبزٌ وجلٌ : ﴿ وقبل اعملوا فسيسرى الله عملكم ورسبوله والمؤمنون ﴾ قال : هم الأئمة (ع) .

و ( روي ) المأمونون يعني الحجج .

و (روي) عن داود بن كثير الرقي ، قال : خرجت مع أبي عبدالله (ع) إلى الحج ، خلما كان أول وقت الظهر قال لي في أرض قفر : يا داود قد حانت الظهر فاعدل بنا عن الطريق ، فعدلنا فنزلنا في أرض قفر لا ماء فيها فوكزها برجله فنبعت لنا عين من ماء كأنها قطع الثلج فتوضأ وتوضأت وصلينا ، فلما هممنا بالسير التفت فإذا أنا بجدع نخلة فقال : يا داود أتحب أن أطعمك رطباً ، فقلت : نعم ، فضرب بيده إلى الجذع وهزه فاهتز اهتزازاً شديداً فإذا قد تدلىٰ منه كبايس باعذاقها فاطعمني أنواعاً كثيرة من الرطب، ثم مسح بيده على النخلة ، وقال : عودي جذعاً نخراً بإذن الله ، فعادت كسيرتها(٢) الأولى ، وفي إحدى عشرة سنة من إمامته مات الوليد بن يزيد بن عبدالملك وبويع لابنه يزيد بن

<sup>(</sup>١) اصول الكافي (١/٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) المناقب ٢٤١/٤.

الوليد فملك ستة أشهر، وبويع لأخيه إبراهيم فمكث أربعة أشهر، ثم بويع لمروان بن محمد الجعدي المعروف بالحمار في سنة سبع وعشرين ومائة في اثنتي عشر سنة من إمامة أبا عبدالله (ع) فقال أبو عبدالله مروان خاتم بنى أمية وان خرج محمد بن عبدالله قتل.

و (روى ) عنه (ع) من قدمنا ذكره من رجاله قالوا كنـا عنده إذ أقبـل رجل فسلم وقبل رأسه ، وجلس فمس أبو عبـدالله (ع) ثيـابـه ، ثم قـال : ما رأيت اليوم أشد بياضاً ولا أحسن من هذه ، فقال الرجل : يا سيدي هـذه ثياب بـلادنا ، وقـد جئتـك منهـا بجـرابين ، فقـال : يـا متعب اقبضهـا منه ، ثم خرج الرجل فقال (ع) : إن صدق الموصف وقرب الموقت فهذا الرجل صاحب الرايات السود الذي يأتى بها من خراسان ، ثم قال : يا متعب الحقه فاسأله عن اسمه وهل هو عبدالرحمن ، قال لنا: إن كان اسمه فهو هو فرجع متعب فقال اسمه عبدالرحمن (١) ، ثم عباد إلى أبي عبدالله (ع) سراً ، فعرَّفه أنه قد دعا إليه خلقاً كثيراً فأجابوه فقال لسه أبو عبدالله: إن ما تومىء إليه غير كائن لنا حتى يتلاعب بها الصبيان من ولند العباس ، فمضى إلى محمد بن عبدالله بن الحسن فدعاه فجمع عبدالله أهل بيته وهم بالأمر ، ودعا أبا عبدالله (ع) للمشاورة فحضر فجلس بين المنصور وبين السفاح وعبدالله ابنى محمد بن على بن عبىدالله بن العباس ووقعت المشاورة ، فضرب أبيو عبدالله يبده على منكب أبي العباس عبدالله السفاح فقال لا والله اما ان يملكها هذا أو لا ، ثم ضرب بيده الأخرى على منكب أبي جعفر عبــدالله المنصور ، وقــال : وتتلاعب بها الصبيان من ولمد هذا ووثب فخرج من المجلس(٢) ، وكمان من أمر مبروان بن محمد الجعدي ما رواه الناس ، وقتل بمصر في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

<sup>(</sup>١) المناقب ٢٢٩/٤.

<sup>(</sup>٢) المناقب ٤/٢٦ ومقاتل الطالبيين للأصفهاني .

وفي سبع عشرة سنة من إمامة أبي عبدالله (ع) انتقلت الدولة إلى ولد العباس وبويع أبو العباس عبدالله محمد بن على بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة من ربيع الأول سنة اثنتين وثـ لاثين ومائـة بـ الكـوفـة في بني (أود) في دار (الـوليـد بن سعيـد) مولىٰ بني هاشم ، وكانت دولته أربع سنين وتسعة أشهر ، وتوفي بالأنبار سنة ست وثلاثين ومائة وبـويع لأخيـه أبي جعفر عبـدالله بن محمد المنصـور في ذلك الوقت ، وكانت دولة المنصور في إحدى وعشرين سنة من إمامة أبي عبدالله (ع) فأقدمه من المدينة حتى إذا علا (النجف) نزل فتأهب للصلاة ثم صلَّىٰ ورفع يـديه وقال ، يا نـاصـر المظلوم المبغى عليه ، يـا حمافظ الغلامين لأبيهما احفظني اليوم لأبائي محمد وعلي والحسن والحسين ، اللهم اضرب بالـذل بين عينيـه ، ثم قــال : بـالله استفتــح ، وبالله استنجح ، وبمحمد وآله أتـوجه ، اللهم إنـك تمحـو مـا تشـاء وتثبت وعندك أم الكتاب(١) ، ثم أقبل حتى انتهى إلى الباب فاستقبله الربيع الحاجب فقال له: ما أشد غيظ هذا الجبار عليك ، يعني ما قد همَّ به أن يأتي على آخركم ، ثم دخل إليه فاستأذن له فأذن ، فدخل فسلم عليه .

(فروي) أنه (ع) صافحه وقال له: روينا عن رسول الله (ص) أنه قال: إن الرحم إذا تماست عطفت فأجلسه المنصور إلى جنبه ثم قال: فإني قد انعطفت وليس عليك بأس، فقال له أبو عبدالله: أجل ما علي بأس، ثم قال المنصور: يا جعفر يبلغنا عنك ما يبلغنا، فقال له أبو عبدالله (ع): والله ما فعلت ولا أردت، ولو كنت فعلت فإن سليمان أعطي فشكر، وإن أيوب ابتلي فصبر، وان يوسف ظلم فغفر، ولا يأتي من ذلك النسل إلا ما يشبهه، فقال له أبو جعفر: صدقت يا أبا عبدالله وأمر له بستة آلاف درهم، وقال له: تعرض حوائجك، فقال:

<sup>(</sup>١) مهج الدعوات لابن طاووس ومصباح الكفعمي .

حاجتي الاذن لي في الرجوع إلى أهلي ، قال : هو في يديك فودعه وخرج ، فقال له الربيع : فأمر بقبض المال لا حاجة لي فيه اصرفه حيث شئت ، فقال : إذن تغضبه فأمر بقبض الدراهم ، ثم وجه بها إلى منزل الربيع فخرج(١).

و (روي) أنه لسما خرج من عنده نزل الحيرة فبينما هو فيها إذ أتاه الربيع فقال له: أجب أمير المؤمنين ، فركب إليه وقد كان وجد في الصحراء صورة عجيبة الخلق لم يعرفها أحد ذكر من وجدها أنه رآها وقد سقطت مع المطر، فلما دخل إليه قال له: يا أبا عبدالله أخبرني عن الهواء أي شيء فيه ؟ فقال له: بحر مكفوف ، فقال له: فله سكان؟. قال: نعم . قال: وما سكانه؟ . قال: خلق الله أبدانهم أبدان الحيتان ورؤوسهم رؤوس الطير ، ولهم أجنحة كأجنحة الطير من ألوان شتى ، أشد بياضاً من الفضة ، فدعا المنصور بالطشت ، فإذا ذلك الخلق فيه لا يزيد ولا ينقص ، فأذن له فانصرف ، ثم قال للربيع : هذا الشجا المعترض في حلقي من أعلم الناس في زمانه .

و (روي) عن عبدالأعلىٰ بن علي بن أعين وعبيدة بن بشير قالا ، قال أبو عبدالله (ع): ابتداء منه ، والله إني لأعلم ما في السماء وما في الأرض ، وما في الجنة وما في النار، وما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة ، ثم سكت . ثم قال : اعلمه من كتاب الله عزَّ وجلَّ يقول تبياناً لكل شيء (٢) .

و (روي) عن المفضل بن بشار قال : هذا طائر في دار أبي عبدالله (ع) ، وقال لي : تدري ما يقول هذا الطائر؟ فقلت : لا. فقال :

٠(١) المناقب ٢٣١/٤.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات ١٤٧ ج ٢.

يقول لطيرته يـا عـرسي مـا خلق الله خلقاً أحب إليَّ منـك إلَّا مـولاي أبـو عبدالله جعفر بن محمد(١) (ع) .

و (روي) أنه لما قرب أمره دعا أبا إبراهيم موسى ابنه وسلم إليه الوصية ومواريث الأوصياء ونص عليه بحضرة خواص مواليه: ونحن نبين ذلك في باب أبي إبراهيم إن شاء الله . وكان عمر أبي عبدالله (ع) ستا وستين سنة ، وقبض في سنة ثمان وأربعين ومائمة من الهجرة ، وكان مولده في سنة ثلاث وثمانين من الهجرة ، فأقام مسع جده علي بن الحسين ثلاث عشرة سنة ، ومع أبيه عشرين سنة ومنفرداً بالإمامة ثلاثا وثلاثين سنة ، ودفن بالبقيع في قبر أبي محمد الحسن بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن على أبيه صلوات الله عليهم .

## إمامة الكاظم (ع):

وقام أبو إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام مقام أبيه ، و (روي) عن جابر أنه قال ، قال لي أبو جعفر (ع) : قد قدم رجل من المغرب معه رقيق ووصف لي جارية وأمرني بابتياعها بصرة دفعها ، فمضيت إلى الرجل فعرض عليً ما كان عنده من الرقيق فقلت له : بقي عندك غير ما عرضت عليً ، قال لي : بقيت جارية عليلة ، فقلت : عندك غير ما عرضت عليً حميدة ، فقلت : بكم تبيعها ، فقال لي : بسبعين دينارا فأخرجت الصرة إليه فقال لي النخاس : لا إله إلا الله ، وأيت والله البارحة في النوم رسول الله (ص) قد ابتاع مني هذه الجارية ، بهذه الصرة ، فبعتها منه ، ثم تناول وتسلمت الجارية وكان في الصرة سبعون ديناراً وصرت بها إليه ، فسألها عن اسمها فقالت : (حميدة ) فقال : حميدة في الدنيا محمودة في الآخرة ، ثم سألها عن خبرها فعرفته انها بكر ما مسها رجل ، فقال لها : أنّى يكون ذلك وأنت خبرها فعرفته انها بكر ما مسها رجل ، فقال لها : أنّى يكون ذلك وأنت

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٣٦٢ ج ٤.

جارية كبيرة ، فقالت : كان لي مولى إذا أراد أن يقربني أتاه رجل في صورة حسنة أراه دونه ولا يراه ، فيمنعه من أن يصل إليَّ ويدفعه ويصده عني ، فقال أبو جعفر (ع) : الحمد لله ، ودفعها إلى أبي عبدالله (ع) وقال له : يا عبدالله حميدة سيدة الاماء مهذبة مصفاة من الأرجاس كسبيكة الذهب ، ما زالت الأملاك تحرسها لك حتى أديت إليك كرامة من الله جلَّ جلاله وعلا (١) .

و (روي ) عن أبي بصير قال : حججنا مع أبي عبدالله (ع) في السنة التي ولد فيها أبو إبراهيم عليه السلام ، فلما نزلنا في المنزل المعروف (بالأبواء) وضع لنا الطعام فبينا نحن نأكل إذ أتاه رسول حميدة ، وقال ، تقول لك يا مولاي : قد أنكرت نفسى وقد أمرتنى أن لا أسبقك بحادثة في هذا المولود، فقام أبو عبدالله (ع) فاحتبس هنيهة وعاد إلينا ، فقمنا إليه وقلنا : سرك الله وجعلنا فداك ما صنعت حميدة ؟ فقـال لنـا : سلَّمهـا الله ، ووهب لى منهـا غــلامـاً هــو خيــر من بــرأه الله في زمانه، ولقد أخبرتني حميدة بشيء ظنت اني لا أعرفه ، وكنت أعلم به منهـا ، قلنا لـه : وما أخبـرتك بـه؟ قال : ذكـرت أنه لمـا سقط رأته واضعـاً يمديه على الأرض ورأسه إلى السماء ، فأخبرتها أن تلك امارة رسول الله وأميىر المؤمنين عليهما السلام ، وإمارة الـوصى إذا خرج إلى الأرض أن يضع يبديه إلى الأرض ورأسه إلى السماء ويقول من حيث لا يسمعه آدمي : ﴿ شهد الله أنه لا إلَّه إلَّا هو والمسلآئكة وأولسوا العلم قائماً بالقسط لا إلَّه إلَّا هو العزيز الحكيم ﴾ ، فإذا قال ذلك أعطاه الله عـزُّ وجلُّ العلم الأول والعلم الأخبر واستحق [ زيـارة ] الــروح في ليلة القــدر ، وهـــو خلق أعظم من جبرئيل<sup>(٢)</sup> (ع) .

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي (٢ / ٤٧٦) (ج ١، ٢) باختلاف في المتن والسند ودلائــل الإمــامــة . ١٤٩

<sup>(</sup>٢) دلائل الإمامة ١٤٦ ـ ١٤٧ ببعض الاختلاف .

وكانت ولادته (ع) سنة ثمان وعشرين ومائة . و (روي) في سنة تسع وعشرين ومائة من الهجرة ، وكان مولده ومنشؤه مثل مواليد آبائه عليهم السلام .

و (روي) عن يعقوب السراج قال: دخلت على أبي عبدالله (ع) وها واقف على رأس أبي المحسن موسىٰ (ع) وها في المهاد فجعل يساره طويلًا، فلما فرغ قال لي: ادن فسلم علىٰ مولاك فدنوت فسلمت عليه فرد علي السلام، ثم قال لي: امض فغير اسم ابنتك التي ولدت أمس فإنه اسم يبغضه الله، وقد كنت سميتها (الحميراء) فقال أبو عبدالله: انته إلى أمره ترشد فمضيت فغيرت اسمها(۱).

و (روى) رفاعة بن موسىٰ قال : كنت عند أبي عبدالله (ع) وهو جالس فأقبل أبو الحسن موسىٰ (ع) وهو صغير السن فأخذه ووضعه في حجره وقبل رأسه ثم قال لي : يا رفاعة أما انه سيصير في يدي بني (مرداس) ويتخلص منهم، ثمم يأخذونه ثمانية فيعمطب في أيديهم فطوبىٰ له والويل لهم .

و (روي) أن أبا حنيفة صار إلى باب أبي عبدالله (ع) ليسأله عن مسألة فلم يأذن له فجلس لينتظر الاذن فخرج أبو الحسن موسىٰ (ع) وله خمس سنين فقال له: يا فتىٰ أين يضع المسافر خلاه في بلدكم هذا ، فاستند إلى الحائط وقال له: يا شيخ تتوقىٰ [ في ] شطوط الأنهار ومساقط الأثمار ومنازل النزال ومحجة الطرق وأقبلة المساجد وأفنيتها ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، ويتوارىٰ حيث لا يوى ويضعه حيث يشاء ، فانصرف أبو حنيفة ولم يلق أبا عبدالله (ع) (٢) .

<sup>(</sup>۱) إعلام الورى ۲۹۰، وإرشاد المفيد ۲۹۰.

<sup>(</sup>٢) دلائل الإمامة (١٦٢).

و (روي) عن نصر بن قابوس قال: دخلت على أبي عبدالله (ع) فسألته عن الإمام من بعده؟ فقال: أبو الحسن موسى بن جعفر ابني الإمام بعدي ، وروي أن أبا عبدالله (ع) كان محباً لإسماعيل ابنه وكان يثني عليه خيراً ، فتشاجر قوم من مواليه وموالي أبي الحسن موسى عليه السلام في ذلك وادعوا لإسماعيل الأمر في حياة أبي عبدالله (ع) فقال لهم أصحاب أبي الحسن: باهلونا فيه فخرجوا معهم إلى الصحراء ليباهلوهم ، فأظلت الجمع غمامة فأمطرت على أصحاب أبي الحسن (ع) دون أولئك ، فاستبشروا ورجعوا إلى أبي عبدالله فأخبروه بذلك فسماهم الممطورة .

و (روي) عن أبي عبدالسرحمن بن أبي نجران عن عيسى بن عبدالملك قال، قلت لأبي عبدالله (ع): جعلني الله فداك، إن كان كون ولا أراني الله ذلك فيمن أأتم فقال: بموسى ابني الإمام بعدي، قلت فإن مضى موسى فبمن أأتم؟ فقال لي: بولده وإن كان صغيراً، ثم هكذا أبداً، قلت: فإن لم أعرفه ولا أعرف موضعه فما أصنع، قال، تقول: اللهم إني أتولى من حجتك [من بقي من حججك]، من ولد الإمام الماضى (١).

و (روي) عنه (ع) أنه قال: لا يكون الإمامة في أخسوين بعد. الحسن والحسين ولا تخرج من الأعقاب(٢).

و (روي ) عن إسراهيم بن مهزيار عن أخيه عن فضالة بن أيـوب عن أبي جعفر الضرير ، عن أبيه قال : كنت عند أبي عبدالله (ع) وعنده ابنه اسماعيل فسألته عن قبالة الأرض ، فأجابني فيها ، فقال لـه اسماعيل : يا

<sup>(</sup>۱) إعلام الورى ۲۸۸، وأصول الكافي (۲/۹۰۱) ج ۷ وفي سنده عيسى بن عبدالله، ورواه أيضاً ص ۲۸۲ ج ٥.

 <sup>(</sup>۲) روي مثله في أصول الكافي (۲۸٦/۱) ج ٤ بسنسده عن حماد بن عيسى عن أبي عبدالله (ع).

أبت إنك لم تفهم ما قال لك ، فشق ذلك على لأنا كنا يـومئـد نتـوهم أنـه بعمد أبيه ، فقـال له أبـو عبدالله (ع) : إني كثيـراً ما أقـول لك الـزمني وخــذ مني ولا تفعل ، فاطرق اسماعيل ثم خرج ، فقلت لأبي عبدالله (ع) : وما على اسماعيل ألَّا يلزمك ولا يأخذ منك إذا أفضى هذا الأمر إليه ، علم مثل الذي علمته منك ، فقال لي اسماعيل : ليس مني (\*) من أبي ثم نهض ، فقسال لي لا تبرح ودخــل بيتــأ كــان يخلو فيــه ثم دعــاني ، فدخلت فبينا أنا عنده إذ دخل عليه أبو الحسن موسى (ع) وهو غلام حــدث ، فقال لمه : ادن مني فدنــا فالتــزمه وأقعــده إلى جنبه ، وقــال : إني لأجمد ابني همذا ما كمان يجمده يعقبوب بيموسف. فقلت لمه : زدني جعلت فداك ، فقال : ما نشأ فينا أهل البيت ناشىء مثله ، فقلت له : زدني . فقال : أجد به ما كان أبي (ع) يجده بي ، قلت : زدني ، قال : كان إذا دعا فأحب أن يستجساب له أوقفني عن يمينسه ثم دعا فأمنت فإني لأفعل ذلك بابنى هذا ، فقلت : زدنى يا سيدي ، فقال : إنى لأئتمنه على ما كان أبي ائتمنني عليه ، فقلت : يا مولاي زدني ، فقال لي : كان أبي اثتمنني على الكتب التي بخط أمير المؤمنين صلَّىٰ الله عليه، وإني لأئتمنـه عليهـا وهي عنـده اليـوم ، فقلت : يـا مـولاي زدني ، فقـال : قم إليه وسلِّم عليه ، فهو إمامك بعدي لا يدعيها فيما بيني وبينه أحمد إِلَّا كَانَ مَفْتُونَاً ، إِنْ أَخَذَ النَّاسِ يَمِيناً وشمالًا فَخَذَ مَعَه ، قال : فقمت إليه فأخمذت يده فقبلتها وقلت : اشهد أنك مولاي وإمامي ، فقال لي : صدقت وأصبت ، فقلت : يا سيدى أخبر بهذا من يوثق به فقال لي : نعم ، ثم نهضت بعد كلام طويل في هذا المعنى .

و (روى) حماد بن عيسى عن ربعي عن عمر بن ينزيد قال : كان لأبي عبدالله (ع) عندي وديعة ، فلما مضى صلَّىٰ الله عليه أتيت فلقيت عبدالله ابنه الأفطح فقلت له : من صاحب الأمر بعد أبيك؟ فقال : أنا ،

<sup>(\*)</sup> في الأصل (كانا).

قلت: فتقرر أخاك بهذا، قال: نعم، فجمعت بينهما وأعدت القول: فسكت عبدالله ولم ينطق، وسكت أبو الحسن موسى عليه السلام، فلما رأيتهما لا يتكلمان قلت: سمعت أباكما يذكر أن النبي (ص) قال: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، فقال أبو الحسن (ع): إمام حتى نعرفه، قلت: اسمع أبوك يذكر هذا؟ قال: قد والله قال ذلك رسول الله (ص)، قلت: فعليك إمام؟ قال: وكان عبدالله قاعداً فلم ينطق، فقمت وتركتهما ثم لقيت أبا الحسن بعد ذلك، فقال لي: يا عمر إنك جمجمت بالقول فجمجمت لك، فلما صرحت صرحت لك.

و (روي) أن عبدالله الأفطح لما ادعى الإمامة دخل إليه جماعة من الشيعة ليسألوه عن مسائل ، فقال له بعضهم : في كم تجب الزكاة؟ فقال له : في المائتي درهم ، خمسة دراهم ، قالوا : فكم في المائة؟ قال : درهمان ونصف ، فخرجوا من عنده ولم يسألوه عن شيء (١) .

و (روي) عن مسرازم عن داود السرقي قال ، قلت لأبي عبدالله (ع): جعلني الله فداك إن كان كون وأعاذني الله منه فيك فالى من؟ قال: إلى ابني موسى . قال داود: فلما حدثت الحادثة بأبي عبدالله ما شككت في موسى طرفة عين ، ثم مكث نحو ثلاثين سنة ، ثم قصدته فقلت له: إني دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت: إن كان كون فإلى من؟ فنص عليك وأنا أسألك كما سألته إن كان كون فإلى من؟ قال ي : إلى على ابني، قال: فمضى أبو الحسن موسى (ع) فوالله ما شككت في الرضا عليه السلام طرفة عين .

و (روى) الساري عن محمد بن الفضيل عن داود الرقي قال ، قلت لأبي عبدالله (ع): حدثني عن القوم؟ فقال: الحديث أحب إليك أو المعاينة؟ قلت: المعاينة، فقال لأبي الحسن موسىٰ (ع): انطلق

الإرشاد ۲۹۱ والمناقب ٤/٢٩٠.

فائتني بالقضيب ، فمضى فأحضره وأمره فضرب به الأرض ضربة فانشقت عن بحر أسود ، ثم ضرب البحر بالقضيب فانفلق عن صخرة سوداء ، فضرب الصخرة فانفتح فيها باب ، فإذا بالقوم جميعاً لا يحصون كثرة ، وخوههم مسودة وأعينهم مزرقة ، وكل واحد منهم مصفود مشدود إلى جانب من الصخرة ، موكل بكل واحد منهم ملك وهم ينادون يا محمد والزبانية تضرب وجوههم ، وتقول لهم : كذبتم ليس محمد لكم ولا أنتم له ، فقلت له : جعلت فداك من هؤلاء؟ فقال لي : ذاك الجبت والطاغوت وذاك الرجس (قرمان) وذاك اللعين ابن اللعين ، ولم يزل يعدهم بأسمائهم كلهم من أولهم إلى آخرهم حتى أتى على أصحاب يعدهم بأسمائهم كلهم أوبني الأزرق والأوزاغ من آل أبي سفيان ، وآل مروان ، جدد الله عليهم العذاب بكرة وأصيلاً ، ثم قال للصخرة : انطبقي عليهم إلى الوقت المعلوم . . .

ونشأ أبو الحسن على مثل ما نشأ عليه آباؤه عليهم السلام، فلما حضرت وفاة أبي عبدالله (ع) دعاه فأوصى إليه وسلَّم إليه المواريث، وكان قد اتصل بأبي عبدالله (ع) أن المنصور قال: إن حدث على جعفر بن محمد حادثة وأناحي نظرت إلى من يوصي فاقتله، فأوصى عليه السلام وصيته الظاهرة خوفاً على ابنه موسى وتقية إلى أربعة أولهم المنصور، والثاني عبدالله الأفطح ابنه، والثالث ابنته فاطمة، والرابع أبو المحسن موسى موسى (1) (ع).

وقام أبو الحسن موسى (ع) بأمر الله سراً واتبعه المؤمنون وكان قيامه بالأمر في سنة ثمان وأربعين ومائة من الهجرة ، وله عشرون سنة في ذلك الوقت ، واتصل بالمنصور خبر وفاة أبي عبدالله (ع)، وسأل عن وصيته ، فأخبر بوصيته إليه وإلى ثلاثة معه وحملت إليه فوجد فيها اسمه

<sup>(</sup>١) المناقب ٢٠٠/٤.

مقدماً فأمسك ولم يعرض لأبي الحسن إلى أن مات المنصور في سنة ثمان وخمسين ومائة ، في عشر سنين من إمامة أبي الحسن (ع) ، وبويع لابنه المهدي محمد بن عبدالله ، فلما ملك وجه بجماعة من أصحابه فحمل أبو الحسن موسى (ع) إلى العراق .

(فروي) عن أبي خالد الزبالي قال: ورد علينا موسى (ع) وقد حمله المهدي فخرجت فتلقيته من (زباله) على أميال، ثم شيعته، فلما ودعته بكيت، فقال: ما يبكيك يا أبا خالد؟ فقلت: يا سيدي قد حملت ولا أدري ما يكون؟ فقال: اما في هذه المرة فلا خوف علي منهم، وأنا أعود إليك يوم كذا من شهر كذا في ساعة كذا، فترقب موافاتي وانتظرني عند أول ميل، ومضى فلقي المهدي وصرف الله كيده عنه ولم يعرض له وسأله عرض حوائجه فعرض ما رأى عرضها فقضاها، وسأله الاذن فأذن له فخرج عليه السلام متوجها إلى المدينة، قال أبو خالد: ولما كان ذلك اليوم خرجت نحو الطريق انتظره، فأقمت حتى اصفرت الشمس، وخفت أن يكون قد تأخر، وأردت الانصراف، فرأيت سواداً قد أقبل وإذا بنداء من ورائي فالتفت فإذا مولاي موسى عليه فرأيت سواداً قد أقبل وإذا بنداء من ورائي فالتفت فإذا مولاي موسى عليه السلام أمام القطار على بغلة له يقول: يا أبا خالد قلت: لبيك يا مولاي يابن رسول الله، الحمد لله الذي خلصك وردك، فقال: يا أبا خالد لي إليهم عودة لا أخلص منها ورجع إلى المدينة (۱).

( فروي ) عن علي بن أبي حمزة قال : كنت عند أبي الحسن (ع) إذ أتناه رجل من أهل الري يقال له : جندب ، فسلَّم عليه وجلس فسأله أبو الحسن (ع) فأخفى مسألته ، ثم قال له : ما فعل أخوك ، قال : بخير جعلني الله فداك ، وهنو يقرؤك السلام، فقال : ينا جندب اعتظم الله أجرك في أخيك . فقال : يا سيدي ورد عليَّ كتابه قبل ثلاثة عشر يوماً

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي (١/٧٧) ودلائل الإمامة ١٦٨.

بالسلامة ، فقال : يا جندب إنه قد مات بعد كتابته بيومين وقد دفع إلى امرأته مالاً ، فقال : ليكن هذا عندك ، فإذا قدم أخي فادفعيه إليه ، وقد أودعته الأرض في البيت الذي كان يكون فيه مبيته ، فإذا أنت لقيتها فتلطف لها ، وأطمعها في نفسك ، فإنها ستدفعه إليك ، قال علي بن أبي حمزة : فلقيت جندباً بعد ذلك بسنين وقد عاد حاجاً ، فسألته عمّا كان قاله أبو الحسن (ع) ، فقال : صدق والله سيدي ما زاد ولا نقص (۱) .

( وروى ) إسحق بن عمّار قال : سمعت أبا الحسن (ع) قد نعى الى رجل نفسه فقلت في نفسي : وإنه ليعلم متى يموت الرجل من شيعته ، فالتفت إليَّ شبه المغضب وقال : يا إسحق قد كان رشيد من المستضعفين فعلم علم المنايا والبلايا ، والإمام أولى بذلك يا إسحق اصنع ما أنت صانع فعمرك قد فنى وأنت تموت إلى سنتين واحوتك وأهل بيتك لا يلبثون بعدك حتى تفترق كلمتهم ويخون بعضهم بعضاً ويشمت بهم عدوهم ، فلم يلبث إسحق بعد ذلك إلا سنتين حتى مات ، وقام بنو عمّار بأموال الناس وأفلسوا أقبح إفلاس (٢) .

و (روى) عن هشام بن سالم قال: دخلت على عبدالله بن جعفر فسألته عن مسائل فلم يكن عنده جواب، فذهبت إلى باب أبي الحسن (ع) فلم يسأذن لي فجئت إلى قبر رسول الله (ص) فجلست أدعو وأبكي وجعلت أقول في نفسي: إلى من أمضي إلى المرجئة إلى القدرية إلى الزيدية إلى الحرورية، فأنا في هذا إذ جاءني مصاف الخادم فأخذ بيدي فأدخلني إليه، فلما نظر إليّ قال: يا هشام لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الخرورية، ولكن إلينا، فقلت: به وسلمت لأمره (٢).

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي (١/٤٨٤) ج٧.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد (٩) وغيره.

و (روي) عن علي بن أبي حمزة الثمالي عن أبي بصير قال : سمعت العبد الصالح يعني موسى بن جعفر (ع) يقول : لما وقع أبو عبدالله (ع) في مرضه الذي مضى فيه قال لي : يا بني لا يلي غسلي غيرك فإني غسلت أبي والأئمة يغسل بعضهم بعضاً ، وقال لي : يا بني إن عبدالله سيدعي الإمامة فدعه فإنه أول من يلحقني من أهلي (١) .

فلما مضى أبو عبدالله (ع) أرخى أبو الحسن ستره ودعا أبو عبدالله إلى نفسه ، فقال له أبو بصير : ما بالك ما ذبحت العام وقد نحر عبدالله جزوراً؟ قال : يا أبا محمد إن عبدالله لا يعيش أكثر من سنة ، فأين يذهب أصحابه ، قلت : سنة قد مرت به ، قال : يموت فيها ليس يعيش أكثر منها ، فلم يعش أكثر من تلك السنة .

وعنه عليه السلام قال: دخلت على أبي الحسن (ع) فقلت: جعلت فداك بم يعرف الإمام؟ فقال: بخصال أولها النص من أبيه عليه ونصبه للناس علماً حتى يكون عليهم حجة ، لأن رسول الله (ص) نصب أمير المؤمنين (ع) علماً وعرفه الناس ، وكذلك الأثمة نصب الأول الثاني وإن تسأله فيجيب وتسكت عنه فيبتدىء ويخبر الناس بما يكون في غد ، ويكلم الناس بكل لسان كل أهل لغة بلغتهم ، قلت له: جعلت فداك تكلم الناس بكل لسان، قال: نعم يا أبا محمد ، ويعرف منطق الطير والساعة أعطيك علامة ذلك قبل أن تقوم من مكانك ، فما برحت حتى والساعة أعطيك علامة ذلك قبل أن تقوم من مكانك ، فما برحت حتى بالفارسية ، قال الخراساني: ما معنى أن أكلمك بكلامي إلاً ظننتك لا تحسنه ، فقال له: سبحان الله إن كنت لا أحسن أن أجيبك فما فضلي عليك ، ثم قال لي: يا أبا محمد إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس ، ولا طائر ولا بهيمة ، ولا شيء فيه روح ، فمن لم يكن فيه هذه الخصال فليس هو بإمام (۲) .

<sup>(</sup>١) المناقب ٤/٢٢٤.

و (روي) عن حماد بن عيسىٰ الجهني قال: دخلت على أبي الحسن موسىٰ (ع) فقلت له: جعلت فداك ادع الله أن يرزقني داراً وزوجة وولداً وخادماً وأن أحج في كل سنة فرفع يديه ثم قال: اللهم صلً على محمد وآل محمد وارزقه داراً وزوجة وولداً وخادماً والحج خمسين سنة، ثم قال حماد: فحججت ثمانية وأربعين حجة وهذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي، وهذا ابني وهذه داري، وهذا خادمي وحج بعد هذا الكلام حجتين ثم خرج بعد الخمسين فزامل أبا العباس النوفلي، فعرفنا أنه لما صار في موضع الاحرام دخل يغتسل فجاء مد الوادي فحمله فغرق ودفن بالسيالة (۱). وأقام موسىٰ بالمدينة باقي أيام المهدي، وتوفي المهدي سنة تسع وستين ومائة في إحدى وعشرين سنة من إمامة أبي الحسن (ع) وبويع لابنه موسى ولقب بالهادي، فأقام سنة وشهرين ومات في سنة سبعين ومائة في اثنين وعشرين سنة من إمامة أبي

#### هٰرون الرشيد :

وبويع لهرون الرشيد في شهر ربيع الأول في تلك السنة فوجه في حمل أبي الحسن عليه السلام فلما وافاه الرسل دعا أبا الحسن الرضا عليه السلام وهو أكبر ولده فأوصى إليه بحضرة جماعة من خواصه وأمره بما احتاج إليه ، ونحله كنيته وتكنى بأبي إبراهيم ، ودفع إلى أم أحمد [ الأو ] كتباً وقال لها سراً : من أتاك فطلب منك ما دفعته إليك وأعطاك صفته فادفعيه إليه ، ودفع إليها رقعة مختومة وأمرها بأن تسلمها معها قبلها إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام إذا طلبها ، وأمسر أبا الحسن عليه السلام أن يبيت في كل ليلة في دهليز داره أو على بابه أبداً ما دام حياً يعنى نفسه .

<sup>(</sup>١). دلائل الإمامة ١٦٢.

(فروى) محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني مسافر قال: أمر أبو إبراهيم عليه السلام أبا الحسن (ع) حين حمل إلى العراق أن ينام على بابه في كل ليلة فكنا في كل ليلة نفرش له في الدهليز، ثم يأتي بعد عشاء الآخرة فينام، أإذا أصبح انصرف إلى منزله وكنا ربما حبانا الشيء مما يؤكل، فيجيء حتى يستخرجه ويعلمنا أنه قد علم به، فمكث على هذه الحال أربع سنين وأبو إبراهيم مقيم معتقل في يد السلطان في حال رفاهية وإكرام، وكان الرشيد يرجع إليه في المسائل فيجيبه عنها حتى كان من البرامكة ما كان من السعي في قتله والاغراء به حتى حبسه الغوي، يعني الرشيد هرون في يد السندي بن شاهك، ولم يزالوا يوقعون الحيلة حتى بعث الغوي إلى السندي يأمره أن يقتله بالسم، وأن يحضره قبل ذلك العدول عليه السلام فيها.

(فروي) أن الناس كثيراً ما يرونه ساجداً فيظنونه ثوباً ملقىٰ في صفة الدار، حتىٰ ثارا في وقت من الأوقات، فسألوا عنه، فقيل لهم: هذا موسى بن جعفر إذا صلَّىٰ الغداة جلس يعقبها حتىٰ تطلع الشمس، يقرأ ويسبح ويدعو، ثم يسجد إلى أن تزول الشمس، فادخل السندي القضاة قبل موته بثلاثة أيام، فأخرجه إليهم وقال لهم: إن الناس يقولون إن أبا الحسن في يدي في ضنك وضرر، ها هو ذا صحيح لا علة به ولا مرض ولا ضرر، فالتفت عليه السلام فقال لهم: اشهدوا عليّ إني مقتول بالسم بعد ثلاثة أيام فانصرفوا.

و (روي) من جهات صحيحة أن السندي أطعمه السم في رطب وأنه أكل منها عشر رطبات ، فقال له السندي : تزداد ، فقال له : حسبك قد بلغت ما تحتاج إليه فيما أمرت به ، وكان السم مما يتلف بعد ثلاثة أيام ، ثم أحضر القضاة والعدول وأراهم إيّاه ، فقال (ع) : اشهدوا اني صحيح الظاهر لكني مسموم سأحمر في هذا اليوم حمرة شديدة

منكرة ، وأصفر غداً صفرة شديدة منكرة ، وأبيض بعد غد وأمضي إلى رحمة الله ورضوانه (۱) ، فمضى كما قال عليه السلام في آخر اليوم الثالث في سنة ثلاث وثمانين من الهجرة ، وكان سنه أربعاً وخمسين سنة ، أقام منها مع أبي عبدالله عليه السلام عشرين سنة ، ومنفردا بالإمامة أربعة وثلاثين سنة ، فأخرجه السندي إلى مجلس الشرطة من الجسر ببغداد ، وكشف وجهه ونادى عليه من أراد أن ينظر إلى موسى بن جعفر ، قد مات حتف أنفه لا هو مسموم ولا مقتول ، فليحضر من أراد ونظروا إليه ثم حمل واتبعه الناس حتى دفن في موضع كان ابتاعه لنفسه في مقابر قريش بمدينة السلام .

قال مسافر مولاه: ولما كان في ليلة من الليالي وقد فرشنا لأبي الحسن الرضا عليه السلام على عادته أبطأ عنا فلم يأت كما كان يأتي ، فاستوحش العيال وذعروا وتداخلهم من ابطائه وحشته حتى أصبحنا ، فإذا هو قد جاء وحضر الدار ودخلها من غير إذن ودعا أم أحمد فقال لها: هات الذي أودعك أبي (ع) وسمّاه لها ، فصرخت ولطمت وشقت ثيابها وقالت: مات والله سيدي فكفها، وقال لها: اكتمي الأمر ولا تظهريه حتى يرد الخبر به على والي المدينة ويعرفه الناس من غيرنا في وقته ، فأخرجت إليه سفطاً فيه تلك الوديعة ومالاً مبلغه ستة آلاف دينار وسلمته فأخرجت إليه سفطاً فيه تلك الوديعة ومالاً مبلغه ستة آلاف دينار وسلمته إليه وكتموا الأمر حتى ورد الخبر على والي المدينة ، فنظرنا فوجدناه قد توفى في تلك الليلة التي لم يحضر فيها أبو الحسن الرضا عليه السلام بعينها صلى الله عليه وعلى آبائه وأبنائه وذريتهم الطاهرين وسلم كثيراً .

# إمامة الرضا (ع):

وقام أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام بأمر الله عزً وجـلً مع أبيـه . و (روي ) عن هشام بن حمـران قـال ، قــال لي أبــو

<sup>(</sup>١) المناقب ٢٢٦/٤ والإرشاد وإعلام الورى: ...

إبراهيم (ع): قد قدم رجل نخاس من مصر فامض بنا إليه ، فمضينا فاستعرض عدة جوار من رقيق عنده [ فلم ] يعجبه منهن شيء ، فقال لي : سله عمّا بقي عنده ، فسألته ، فقال : لم يبق إلا جارية عليلة وتركناه وانصرفنا ، فقال لي : عد إليه فابتع تلك الجارية منه بما يقول ، فإنه يقول لك : ثمانين ديناراً فلا تماكسه ، فأتيت النخاس فكان كما قال ، وباعني الجارية ثم قال لي النخاس : بالله اشتريتها لنفسك ، قلت : لا . قال : فلمن؟ قلت : لرجل هاشمي . قال لي : فإني أخبرك أني اشتريت هذه الجارية من أقصى المغرب ، فلقيتني امرأة من أهل الكتاب ، فقالت لي : من هذه الجارية معك؟ قلت : جارية اشتريتها لنفسي ، فقالت : ما ينبغي أن تكون هذه إلا عند خير أهل الأرض ، وكان المها تكتم .

(فروي) عن أبي إبراهيم أنه قال: لما ابتاعها جمع قوماً من أصحابه ثم قال: والله ما اشتريت هذه الأمة إلا بأمر الله ووحيه ، فسئل عن ذلك؟ قال: بينا أنا نائم إذ أتاني جدي وأبي عليهما السلام ومعهما شقة حرير فنشراها فإذا قميص وفيه صورة هذه الجارية ، فقالا: يا موسى ليكونن لك من هذه الجارية خير أهل الأرض بعدك ، ثم أمرني إذا ولدته أن أسميه علياً ، وقالا لي : إن الله جلَّ وتعالى يظهر به العدل والرأفة طوبى لمن صدقه وويل لمن عاداه وجحده وعانده(١) ، فولد صلَّى الله عليه في سنة ثلاث وخمسين ومائة من الهجرة بعد مضي أبي عبدالله عليه السلام بخمس سنين ، وكانت ولادته على صفة ولادة آبائه صلَّى الله عليهم ونشأ منشأهم .

وحدثني العباس بن محمد بن الحسن قال : حدثني محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ، عن نعيم القابوسي عن عمّه عن علي

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي (١/٤٨٧) وعيون أخبار الرضا (ع) (١/٨٧١) دلائل الإمامة ١٧٥.

عن نصر بن قابوس قال: كنت عند أبي إبراهيم [و] علي ابنه صبي يدرج في الدار فقلت: أرى علياً ذاهباً وجائياً دون سائر الناس ، فقال: هو أكبر ولدي وأحبهم إليَّ وهو ينظر معي في كتاب الجفر ولا ينظر فيه إلاَّ نبي أو وصي نبي (١) ، وروي عن محمد بن الحسين بن نعيم الصحاف وهشام بن الحكم ، قالا: كنا عند أبي إبراهيم عليه السلام ، فجاء إلى ابنه فأخذه فأجلسه ، ثم قال لنا: هذا علي ابني سيد ولدي ، وقد نحلته كنيتي ، فقام هشام بن الحكم فضرب على جبهته وقال: انا لله وإنا إليه راجعون نعى والله إلينا نفسه (٢) .

و (روي) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سعيد بن أبي الجهم عن نصر بن قابوس قال، قلت لأبي عبدالله (ع): من الإمام بعدك ، فقال لي: موسى ابني ، فسألت موسى وقلت: من الإمام بعدك؟ فقد سألت أباك فأخبرني أنك أنت هو. فذهب الناس بك يميناً وشمالاً وقلت بك فأخبرني من الإمام بعدك؟ قال: على ابني (٣).

و (روي) أيضاً عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالملك بن أخي الضحاك ، عن داود بن رزين قال : حملت إلى أبي إبراهيم مالاً فأخذ مني بعضه وردًّ عليَّ الباقي ، فقلت له : جعلت فداك لم رددت عليَّ هذا؟ فقال : امسكه حتى يطلبه منك صاحبه بعدي ، فلما مضى موسى (ع) بعث إليَّ الرضا عليه السلام أن هات المال الذي قبلك فوجهت به إليه (٤) .

و (روي ) عنه عن سعيد بن يزيد الزيات عن زياد القندي قال : كنت عند موسى (ع) بمكة وبين يديه على ابنه ، فقال لي : هذا علي

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار (١/٣١) وأصول الكافي (٣١٢/١).

<sup>(</sup>٢) العيون (١/١١).

<sup>(</sup>٣) العيون (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي (١/٣١٣) ج ١٣.

ابني قوله قـولي وكتابـه كتابي وخـاتمه خـاتمي ، فما قـال لكم من شيء فهو كما قال لكم(١) .

و (روي) عن محمد بن الحسن الميشمي عن محمد بن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: اشتكىٰ موسى عليه السلام شكاة شديدة حتىٰ خفنا عليه ، فقلت له: إن كان ما أسأل الله أن لا يرينا إيّاه ويعيذنا منه[ فإلى من؟ ] ، قال: إلى علي ابني فإنه وصيبي وخليفتي من بعدي (٢) .

و (روي) عن محمد بن عمر بن ينيد عن أخيه الحسن بن عمر قال : بعث إليَّ موسىٰ (ع) فاستقرض مني ستمائة دينار ، فلما مضىٰ (ع) بعث إليَّ الرضا (ع) ان المال الذي كان لك على أبي (ع) فهو لك عليً .

و (روي) عن العباس بن محمد عن أبيه عن علي بن الحكيم ، عن حيدرة بن أيوب عن محمد بن يزيد قال : دعانا أبسو الحسن موسىٰ (ع) وأشهدنا ونحن ثلاثون رجلًا من بني هاشم وغيرهم أن علياً ابنه وصيه وخليفته من بعده .

و (روي) عن محمد بن سنان ، عن موسى بن بكر السواسطي ، قال ، قلت لأبي الحسن موسى (ع) : الرجل يقول لابنه أو بنته : بأبي أنت وأمي ، فقال : إن كانا باقيين فإن ذلك عقوق ، وإن كانا قد ماتا فلا بأس ، ثم قال لي : كان جعفر يقول لي : من سعادة المرء أن لا يموت حتىٰ يرىٰ خلفه من بعده يأمر وينهىٰ ، ثم نظر إلى على ابنه فقال لي : وقد والله أراني الله خلفي من بعدي .

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (٢/٢/١) ج ٦ والعيون (٢/٣١) مثله بدون قوله «خاتمه خاتمي».

<sup>(</sup>٢) العيون (١/ ٢٠) بتفاوت .

و (روى) العباس بن محمد عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وعلى بن جعفر ، قالا : كنا مع عبدالرحمن بن الحجاج بالمدينة فدخلناها بعدما حُمل موسىٰ ، فجاءنا إسحٰق وعلى ابنا أبي عبدالله (ع) فشهدا عند عبدالرحمن أن على بن موسى (ع) وصي أبيه وخليفته من بعده .

و (روى) عبدالله بن جعفر الحميسري ، عن عبدالله بن محمد ، عن الخشاب ، عن محمد بن الأصبغ ، عن أبيه عن غنام بن القاسم ، قال ، قال لي منصور بن يونس (بزرج) قال لي أبو إبراهيم عليه السلام وقد دخلت إليه يوماً : يا منصور ما علمت ما أحدثت في يومي هذا؟ قلت : لا . قال : قد صيرت ابني علياً وصيي والخلف من بعدي ، فآدخل إليه وهنئه بذلك (١) ، وعنه عن عبدالله بن محمد عن الحسن بن موسىٰ الخشاب عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن الفضل الهاشمي ، قال : لقد رأيت من علامات الرضا (ع) ما لو أدركت أمير المؤمنين ما كنت أبالي أن لا أرىٰ أكثر مما رأيت .

و (روى) العباس بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي علي الخرامي عن داود الرقي ، قال ، قلت لموسىٰ (ع) : قد كبر سني وضعف بدني ولعلي لا ألقاك بعد يومي هذا فأخبرني من الإمام بعدك؟ (٢) ، فقال : علي ابني ، وبهذا الإسناد عن داود قال ، قلت لأبي عبدالله (ع) : إن حدثت حادثة فمن الإمام بعدك؟ فقال لي : موسى ابني ، فما شككت والله في موسىٰ طرفة عين ، وقلت لموسى مثل قولي لأبي عبدالله (ع) ، فقال لي : ابني علي ، فما شككت في علي طرفة عين ،

<sup>(</sup>١) العيون (١/٢٢ و٢٣).

<sup>(</sup>٢) العيون (١/٢٢ و٢٣).

<sup>(</sup>٣) العيون (١/ ٢٢ و٢٣).

و (روي) أنه لما وجه هرون الغبوي إلى موسى (ع) ليحمله إلى العراق ، أحضر الرضا (ع) وأوصى إليه ودفع إليه الاسم الأعظم ومواريث الأنبياء عليهم السلام ، ودفع إلى أم أحمد المال والودائع وأمرها أن تدفع ذلك إلى من يعطيها علامته وأمر الرضا (ع) أن يبيت في دهليز داره ما دام حياً كما شرحناه في الخبر المتقدم ، فلما مضى (ع) نعي موسي ببغداد قصد في ذلك الوقت من ذلك اليوم الرضا (ع) ودخل الدار وأمر أم أحمد أن تدفع إليه ما عندها وأعطاها العلامة ، فصرخت ولطمت وقالت : مات والله سيدي ، فكفها (ع) وقال لها : اكتمي ولا تظهري شيئاً حتى يرد الخبر إلى والي المدينة (۱) .

وقـام الرضـا (ع) بأمـر الله عزَّ وجـلَّ في سنة ست وثمـانين ومـائـة من الهجرة ، وَسِنَّهُ في ذلك الوقت ثلاثون سنة ، وأظهر أمر الله لشيعته .

و (روى) الحميري عبدالله بن جعفر عن محمد بن الحسين قال : حدثني سام بن نوح بن دراج ، قال : كنا عند غسان القاضي فدخل إليه رجل من أهل خراسان عظيم القدر من أصحاب الحديث ، فأعظمه ورفعه وحادثه ، فقال الرجل : سمعت هرون الرشيد يقول : لأخرجن العام إلى مكة ، ولأخذن علي بن موسى ولأردنه حياض أبيه ، فقلت : ما شيء أفضل من التقرب إلى الله عزَّ وجلَّ وإلى رسوله (ص) ، فأخرج إلى هذا الرجل فأنذره ، فخرجت إلى مكة ودخلت على الرضا (ع) فأخبرته بما قال هرون ، فجزاني خيراً ، ثم قال : ليس عليَّ منه بأس أنا وهرون كهاتين وأوماً بإصبعه (٢) .

و (روي) الحميسري بإسناده قال: اجتمع على ابن أبي حمزة البطائني وزياد القندي وابن أبي سعيد المكاري فصاروا إلى الرضا (ع)

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (٣٨١/١) ج ٦.

<sup>(</sup>٢) العيون (٢/٦٦٢) مثله.

فدخلوا إليه فقالوا: أنت إمام؟ فقال: نعم. فقالوا له: ما تخاف مما قد توعدك به هرون، وما شهر نفسه أحد من آبائك بما شهرتها أنت، فقال لهم: إن أبا جهل أتى النبي (ص) فقال: أنت نبي؟ فقال له: فعم. فقال له: إن نالني منك سوء فلست نعم. فقال له: أما تخاف مني؟ فقال له: إن نالني منك سوء فلست نبيا، وأنا أقول إن نالني من هرون سوء فلست بإمام (١)، فقال له ابن أبي سعيد: أسألك؟ فقال له: لم تسألني ولست من غنمي، سل عمّا بدا لك، فقال له: ما تقول في رجل قال: كل مملوك قديم في ملكي بدا لك، فقال له: ما يعتق من مماليكه؟ فقال له: إنه يعتق من مماليكه من فهو حر، ما يعتق من مماليكه؟ فقال له: إنه يعتق من مماليكه من مضى له في ملكه ستة أشهر، لقول الله عزّ وجلّ : ﴿ والقمر قدرناه منازل حتىٰ عاد كالعرجون القديم والعرجون العرجون القديم والعرجون الحديث ستة أشهر (٢).

الحميري عن محمد بن عيسىٰ عن أحمد بن عمر الحلال ، قال ، قلت للرضا (ع) : إني أخاف عليك من هرون ، فقال : ليس عليً بأس منه ، إن الله عبرً وجلً خلق بسلاداً تنبت بالنهب وقد حماها [ بأضعف ] خلقه بالنمل ، فلو أرادتها الفيلة ما وصلت إليها ، وقال « الوشاء » سألته عن هذه البلاد فأخبرني أنها بين نهر « بلخ » و « التبت » وانها تنبت الذهب وفيها نمل كبار أشباه الكلاب ليس يمر بها الطير فضلاً عن غيره ، تكمن بالليل في الأحجرة وتظهر بالنهار ، فربما أغاروا على هذه البلاد على الدواب التي تقطع في الليلة ثلاثين فرسخاً لا يصبر شيء من الدواب صبرها ، فيوقرونها ثم يسرجعون من وقتهم ، فإذا أصبحت النمل خرجت في السلك ، فلا تلحق منهم أحداً إلاً قطعته أصبحت النمل خرجت في السلك ، فلا تلحق منهم أحداً إلاً قطعته وهي الربح لسرعتها ، فإذا ألحقتهم قذفوا لها قطع اللحم فاشتغلت بها ولولا ذلك للحقتهم وقطعتهم ودوابهم .

<sup>(</sup>١) العيون (٢/٢١٣) مثله.

<sup>(</sup>٢) العيون (١/٣٠٩).

( الحميري ) عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : لما مضى أبو إبراهيم (ع) وتكلَّم أبو الحسن الرضا (ع) ، وكشف وجهه عمّا يستفتونه فيه خفنا عليه ، فقيل له : قد أظهرت أمراً عظيماً وإنا نخاف عليك هذا الغوي الطاغية ، فقال : ليجهد جهده فلا سبيل له علي (١) .

( وأخبرنا الثقة ) أن يحيى بن خالد قال لهرون : هذا علي بن موسى قد قعد وادعى الأمر لنفسه ، فقال : ما يكفينا ما صنعنا بأبيه أتريدون أن أقتلهم كلهم (٢).

(وعنه) عن محمد بن موسىٰ عن محمد بن أبي يعقوب عن موسى بن مهران قال: رأيت الرضا (ع) وقد نظر إلى هرثمة بالمدينة ، وقال: كأني به وقد حمل إلى مرو فضربت رقبته فكان كما قال (٣) ، قال: وكتب إليه موسىٰ بن مهران يسأله أن يدعو لابنه العليل فكتب إليه وهب الله لك ولداً صالحاً فمات ابنه العليل وولد له ابن آخر خرج صالحاً .

وعنه عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس ، عن اسماعيل بن سهل عن بعض أصحابه ، قال : كنت عند الرضا عليه السلام فدخل إليه علي بن أبي حمزة ، وابن السراج ، وابن أبي سعيد المكاوي ، فقال له علي بن أبي حمزة : روينا عن آبائك أن الإمام لا يلي أمره إذا مات إلا إمام مثله ، فقال له الرضا عليه السلام : أخبرني عن الحسين بن علي إمام مثله ، فقال له الرضا عليه السلام : أخبرني عن الحسين بن علي إماماً كان أو غير إمام ؟ قال : كان إماماً ، فمن ولي أمره؟ قال علي بن الحسين ، قال : وأين كان علي بن الحسين ؟ قال : في يد عبيدالله بن الحسين ، قال : وأين كان علي بن الحسين ؟ قال : في يد عبيدالله بن زياد محبوساً بالكوفة ، فقال : كيف ولي أمر أبيه وهو محبوس؟ فقالوا

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (٤٨٧/١).

<sup>(</sup>٢) العيون (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٣) العيون (٢/٠/٢).

له: روينا أنه خرج وهم لا يعلمون حتى ولي أمر أبيه ثم انصرف إلى موضعه ، فقال الرضاعليه السلام: إن يكن هذا أمكن علي بن الحسين وهو معتقل ، فقد يمكن صاحب هذا الأمر وهو غير معتقل ، ان يأتي بغداد فيتولى أمر أبيه وينصرف وليس هو بمحبوس ولا بماسور ، فقال له ابن أبي حمزة: فإنا روينا أن الإمام لا يمضي حتى يرى عقبه ، فقال له له الرضاعليه السلام: أما رويتم في هذا الحديث بعينه إلا القائم ، قالوا: لا . قال الرضا (ع): بلى ، قد رويتموه وأنتم لا تدرون ، لم قيل : ولا ما معناه ، قال ابن أبي حمزة: إن هذا لفي الحديث ، فقال له الرضاعليه السلام: ويحك كيف تجرأت أن تحتج علي بشيء تدمج بعضه ، ثم قال عليه السلام: إن الله تعالى سيريني عقبي إن شاء الله .

ثم قال لعلي ابن أبي حمزة : يا شيخ اتّق الله عـز وجلً ولا تكن من الصدادين عن دين الله .

وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام بأي شيء يعرف الإمام بعد الإمام؟ فقال : بعلامات « منها » أن يكون أكبر ولد أبيه ، ويكون فيه الفضل ، وإذا قدم الركب المدينة سأل إلى من أوصىٰ فلان فيقولون إلى فلان ، والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور مع الإمامة كيف دار .

وعنه عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن الفضيل قال: لما كان في السنة التي بطش فيها هرون بجعفر بن يحيى ، وحبس يحيى بن خالد وابنه الفضل ونزل بالبرامكة النوازل كان الرضا عليه السلام واقفاً بعرفات يدعو ثم طأطأ برأسه حتى كادت جبهته تصيب قادمة الرجل ، ثم رفع رأسه ، فسئل عن ذلك؟ فقال : إني كنت أدعو على هؤلاء القوم يعني البرامكة منذ أن فعلوا ما فعلوا ، فاستجاب الله لي اليوم ، فلما انصرفنا لم نلبث إلا أياماً حتى ورد الخبر بالبطش

بجعفر وقتله وحبس ابنه وأخيه وتغيرت أحوالهم، فلم يجبر الله لهم كسراً ولا عادت لهم حال ولا لعقبهم إلى يوم القيامة(١).

وعنه عن محمد بن أبي يعقبوب عن موسى بن مهران ، قال : رأيت علي بن موسى عليه السلام في مسجد المدينة وهرون الغوي يخطب ، فقال : تروني إني وإياه ندفن في بيت واحد ، وانه لا يحج بعده أحد من هذا البيت .

وعنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن حميزة عن الحسين بن إبراهيم بن موسى، قال: الححت على الرضا عليه السلام في شيء أطلبه منه وكان يعدني فخرجنا ذات يوم لنستقبل بعض الطالبيين، وحضر وقت الصلاة فجاز إلى أقرب قصر في تلك النواحي، فنزل بالقرب من شجرات، ونزلت معه، فقلت له: جعلت فداك، هذا العيد قد أظلنا ولا والله ما أملك درهما فما سواه فحفر بسوطه الأرض، ثم ضرب بيده، فتناول سبيكة ذهب، فقال: هاك استنفع بها واكتم ما رأيت، ولما مات هرون في سنة ثلاث وتسعين ومائة، وذلك في عشر سنين من إمامة الرضا عليه السلام بويع لمحمد بن هرون المعروف بابن زيدة.

(فسروى) الحميسري عن محمد بن عيسىٰ عن الحسين بن بسسار قال ، قال لي الرضا (ع) في ذلك الوقت : عبدالله يقتل محمداً أخاه ، قلت له : عبدالله بن أسرون يقتل محمد بن زبيدة ! قال : نعم ، عبدالله بخراسان يقتل محمد بن أحاه ، قلت : عبدالله الذي بخراسان صاحب طاهر وهرثمة يقتل محمد بن زبيدة الذي ببغداد ! قال : نعم ، وكان من [ أمرهما ] ما كان ، وقتله (٢) .

<sup>(</sup>١) العيون (٢/٢٥/).

<sup>(</sup>۲) العيون (۲/۹/۲).

وروي عن الحسين بن علي الموشا قال : دخلت على الرضا (ع) فقال لي : كان أبي البارحة عندي فرآني أتفزع ، فقال لي في النوم شيئاً ثم قال : نومتنا ويقظتنا بمنزلة واحدة ، وقتل محمد بن زبيدة في المحرم سنة سبع وتسعين ومائة ، وذلك في أربع عشرة سنة من إمامة الرضا (ع) .

وروى عبدالرحمن بن جعفر الحميري عن أحمد بن هلال عن أمية بن علي ، قال : كنت مع الرضا (ع) في السنة التي حجّ فيها ، ثم خرج إلى خراسان وكان معه أبو جعفر ابنه وله في ذلك الوقت سنة ، والرضا (ع) يودع البيت ، فلما قضى طوافه عاد إلى المقام فصلًىٰ عنده وأبو جعفر على عاتق موفق الخادم يطوف به ، فلما صار به إلى الحجر جلس أبو جعفر عنده فأطال ، فقال له موفق : قم يا مولاي جعلت فداك ، قال : ما أريد أن أبرح من مكاني هذا إلا أن يشاء الله ، واستبان في وجهه الغم ، فصار موفق إلى أبي الحسن (ع) فأخبره بخبره فقام أبو الحسن فصار إليه ، وقال له : قم يا حبيبي ، فقال : ما أريد أن أبرح من مكاني هذا ، وكيف أبرح وقد رأيتك ودعت البيت وداعاً لا ترجع إليه أبداً؟! . فقال له : قم معي فقام معه (۱) .

وعنه عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان قال: كنا مع الرضا (ع) بمكة ، فلما أردنا الخروج قلنا له: إن رأيت أن تكتب معنا إلى أبي جعفر كتاباً لنسلم عليه ونلقاه بكتابك إذا قدمنا المدينة ، فكتب لنا إليه كتاباً فلما وافينا أخرجه إلينا موفق على كتفه فدفعنا إليه الكتاب ، فعجز عن فضه لصغر سنه ففضه له موفق ونشره بين يديه ، فأقبل ينظر فيه سطراً سطراً ويتبسم ويطويه حتى قرأه إلى آخره ، قال محمد بن سنان : فلما فرغ من قراءته حرّك رجليه على ظهر موفق وقال : تاخ سنان : فلما فرغ من قراءته حرّك رجليه على ظهر موفق وقال : تاخ سناخ ، قال : فدنوت منه فتمسحت به وقلت : (فطرسية فطرسية) فعاد

<sup>(</sup>١) البحارج ٥٠.

بصري بعدما كان ذهب (١) ، وكان من أمر المامون وإظهاره التشيع ومناظرته الناس ودعوته إلى هذا الدين القيم ما رواه الناس ، وما عزم عليه من نقل الأمر إلى الرضا عليه السلام ، ثم كتب إليه بذلك وسأله القدوم إليه ليعقد له الأمر ، فامتنع عليه ، ثم كاتبه في الخروج وأقسم عليه .

(فروي) عن محمد بن عيسى عن أبي محمد السوشا ، وروى جماعة من أصحاب الرضا (ع) قال ، قال علي الرضا (ع) : لما أردت الخروج من المدينة جمعت عيالي وأمرتهم أن يبكوا عليَّ حتى أسمع بكاءهم ، ثم فرقت فيهم اثني عشر ألف دينار ، لعلمي أني لا أرجع إليهم أبداً (٢) ، قال ثم أخذ أبو جعفر (ع) فأدخله المسجد ووضع يده على حائط القبر وألصقه به واستحفظه رسول الله (ص) ، فقال له : يا أبت أنت والله تذهب إلى الله ، ثم أمر أبو الحسن (ع) جميع وكلائه بالسمع والطاعة له ، وترك مخالفته ونص عليه عند ثقاته ، وعرفهم أنه القيم مقامه وشخص (ع) على طريق البصرة كما سأله المأمون .

#### في خراسان :

(فروي) عن أبي حبيب النباحي أنه قال: رأيت في المنام رسول الله (ص) قد وافي النباح، ونزل في المسجد الذي ينزله الحاج في كل سنة، وكأني مضيت إليه وسلمت عليه ووقفت بين يديه ووجدت بين يديه طبقاً من خوص نخل المدينة فيه تمر صيحاني، فكأنه قبض قبضة من ذلك التمر فناولني، فعددته ثماني عشر تمرة، وفي رواية أُخرى أنه قال: إحدى وعشرين تمرة، فتأولت اني أعيش بعدد كل تمرة سنة، فلما كان بعد عشرين يوماً كنت في أرضي تعمر بين يدي الزراعة حتى فلما كان بعد عشرين يوماً كنت في أرضي تعمر بين يدي الزراعة حتى

<sup>(</sup>١) رجال الكشي مثله عن ابن سنان وروى بعضه في دلائل الإمامة ٣١٣

<sup>(</sup>۲) العيون (۲/۸/۲) مثله .

جاءني من أخبرني بقدوم أبي الحسن الرضا (ع) من المدينة ونـزولـه في ذلك المسجد ، ورأيت الناس يسعون إليه فمضيت نحوه ، فإذا هو جالس في الموضع الذي كنت رأيت فيه النبي (ص) وتحته حصير مثل ما كان تحته وبين يـديـه طبق من خـوص فيـه تمـر صيحـاني ، فسلمت عليـه فـرد عليَّ السلام واستدناني فناولني قبضة من ذلك التمر ، فعددته فإذا عددها مثل ذلك العدد الذي ناولني رسول الله (ص) سواء ، فقلت له : زدنى يابن رسول الله، فقال : لو زادك رسول الله لزدنـاك(١) ، وأقام يـومه ورحــل يراد به خراسان على طريق البصرة والأهواز وفارس وكرمان .

( فروي ) أن المأمون استقبله وأعظمه وأكرمه وأظهر فضله وإجلاله وناظره فيما عزم عليه في أمره ، فقال له : إن هذا أمر ليس بكائن فينا إلَّا بعد أن يملك أكثر من عشرين رجلًا بعـد خروج السفيـاني ، فألـح عليه فامتنع ، ثم أقسم فأبر قسمه بأن يعقد له الأمر بعده وجلس مع المأمون للبيعة (٢) ، ثم سأله المأمون أن يخرج فيصلى بالناس في عيد الأضحي فاستعفاه وامتنع عليه ، فلم يعفه ، فأمر القواد والجيش بالركوب معمه فاجتمعوا وسائر الناس على بابه ، فخرج عليه السلام وعليه قميصان وطيلسان وعمامة ، قد اسدل لها ذوابتين من قدامه وخلفه ، وقد اكتحل وتطيّب وبيده غزة كما كان رسول الله (ص) يفعل في الأعياد ، فلما خرج وقف بباب داره وكبّر وقدَّس وهلل وسبح فضج الناس بالبكاء ، وهو يمشى فترجل القواد والجيش يمشون بين يديه وخلفه وكلما خطا أربعين خسطوة وقف فكبِّر وهلل والنــاس يكبـرون معــه، وكـاد البلـد أن يفتتن، واتصل الخبر بالمأمون فبعث إليه : يا سيدي كنت أعلم بشأنك مني فارجع ، ورجع ولم يصل بالناس<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) العيون (٢/٠١٢).

<sup>(</sup>٢) أخبار ذلك في العيون (٢/١٤٠).

<sup>(</sup>٣) العيون (٢/١٥٠ ـ ١٥١).

ثم زوجه المأمون ابنته وقالوا: اخته أم أبيها ، والرواية الصحيحة أُخته أُم حبيبة ، وسأله أن يخطب لنفسه .

(فروى) أحمد بن أبي نصر السكوني ، قال : لما اجتمع الناس للأملاك وخطب الرضا (ع) فقال : الحمد لله الذي بيده مدار الأقدار وبمشيئته تتم الأمور ، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة يواطئ عليها القلب اللسان ، والسر والاعلان ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، انتجبه نبياً ، فنطق البرهان بتحقيق نبوته ، بعد أمر لم يأذن الله فيه ، وقرب أمر مآب مشيئة الله إليه ، ونحن نتعرض ببركة المدعاء لخيرة القصاء ، والتي تذكر أم حبيبة أخت أمير المؤمنين عبدالله المأمون صلة الرحم ، وأمشاج الشبيكة ، وقد بذلت لها من الصداق خمسمائة درهم ، تزوجني يا أمير المؤمنين؟ فقال المأمون : نعم ، قد زوجتك ، فقال : قد قلت ورضيت .

و (روي) عن الحسن بن علي بن الريان قال: حدثني الريان بن الصلت، قال: لما أردت الخروج إلى العراق عزمت على توديع الرضا (ع)، فقلت في نفسي: إذا ودعته سألته قميصاً من مجاسده لأكفن فيه، ودراهم من ماله أصوغها لبناتي خواتيم، فلما ودعته شغلني البكاء والأسىٰ على فراقه عن مسألته ذلك، فلما خرجت من بين يديه صاح: يا (ريان) ارجع فرجعت، فقال لي: اما تحب أن أدفع إليك قميصاً من مجاسدي تكفن فيه إذا فني أجلك؟ أوما تحب أن أدفع إليك دراهم تصوغ بها لبناتك خواتيم؟ فقلت: يا سيدي قد كان في نفسي أن أسألك ذلك، فمنعني منه الغم لفراقك، فرفع الوسادة فأخرج قميصاً ودفعه إليً ، ورفع جانب المصلىٰ فأخذ دراهم فدفعها إليً عددها ثلاثون درهماً (۱).

<sup>(</sup>۱) العيون (۲۱۲/۲) ومثله ص (۲۰۸).

و ( روى ) الحسين بن علي الـوشا المعـروف بابن بنت الياس ، قال : شخصت إلى خراسان ومعي حلل وشيء للتجارة ، فوردت مدينة مرو ليلًا وكنت أقـول بالـوقف على موسىٰ (ع) فـوافاني في مـوضـع نـزولى غلام أسود كأنه من أهل المدينة ، فقال لي : سيدي يقول لك : وجه إليَّ بالحبرة التي معك لأكفن بها مولى لنا قد توفى ، فقلت له : ومن سيــدكِ ؟ فقــال : علي بن مــوسى (ع) . فقلت : مــا معي حبــرة ولا حلة إلَّا وقد بعتها في الطريق ، فمضىٰ ثم عاد إليَّ فقال : بلىٰ قد بقيت الحبرة قبلك ، فحلفت له إني ما أعلمها معي ، فمضى وعاد الثالثة ، فقال : هي في عسرض السفط الفلاني ، فقلت في نفسي : إن صبح قولمه فهي دلالة ، وكانت ابنتي دفعت إلىَّ حبرة ، وقالت : ابتع لي بثمنها شيئاً من الفيروزج والشبه من خراسان ، فأنسيتها ، فقلت لغلامي : هات هذا السفط الـذي ذكره ، فأخرجه إلى وفتحه فوجدت الحبرة في عرض ثياب فيه ، فدفعتها إليه وقلت : لا آخـذ لها ثمناً ، فعاد إلىَّ فقـال : تهـدي مـا ليس لك؟ هذه دفعتها إليك ابنتك فلانة وسألتك بيعها ، وان تبتاع لها بثمنها فيروزجاً وشبهاً فاشتر لها بهذا ما سألت ، ووجه مع الغلام الثمن السذي يساوي الحبرة بخراسان ، فعجبت مما ورد عليَّ وقلت : والله لأكتبن لمه مسائل أنا شاك فيها ، ثم لأمتحنه في مسائل سئل أبوه عنها ، فأثبتُ تلك المسائل في درج وغدوت إلى بابه والمسائل في كمي ومعي صديق لي مخالف لا يعلم شرح هذا الأمر ، فلما وافيت بابه رأيت العمرب والقواد والجنـد والموالي يـدخلون إليـه ، فجلست نـاحيـة وقلت في نفسى : متى أصل أنا إلى هذا ، فأنا مفكر ، وقد طال قعودي ، وهممت بالانصراف، إذ خرج خادم يتصفح الوجوه ويقول: ابن بنت الياس الصيرفي ، فقلت : ها أنا ذا ، فأخرج من كمه درجاً ويقول هـذا جـواب مسائلك وتفسيرها ، ففتحته فإذا هو تفسير ما معى في كمي ، فقلت : أشهـد أن لا إلّـه إلَّا الله وأشهـد الله ورسـولــه أنـك حجــة لله وأستغفـر الله وأتسوب إليه وقمت . فقال لي رفيقي : إلى أين تسرع؟ فقلت : قد قضيت حاجتي في هذا السوم وأنا أعود للقائم بعد هذا(١) . . . وكان من أمر الفضل بن سهل ذي الرياستين وتغير المأمون عليه حتى دسَّ إليه من قتله في الحمام ما رواه الناس(٢) .

و (روي) عن أبي الصلت الهروي عن محمد بن علي بن حمزة عن منصور بن بشير عن أخيه عبدالله بن بشير قال ، قال لى المأمون يسوماً: أطلل أظفارك ولا تقلمها، فبطولتها حتى استحيت من الناس طولها ، فحضرته يوماً وقد دعا بمزور مختوم فأمرنى بفضه وادخال يدي فيه وتقليب الدواء الذي فيه ففعلت ، وكان فيه شيء مطحون مشل الذريرة البيضاء امتلأت أظفاري منه وصار فيها منه ، ثم قال لى : قم بنا ، فلم أدر ما يريد ، فيدخل من باب كان بينه وبين دار الرضا (ع) وكان قد أنزله في دار معه تلاصق داره، وكان الرضا (ع) قد حمّ، فجلس عنده وسأله عن خبره ، ثم قال له : الصواب أن تمصّ رماناً أو تشرب ماءه ، فقال : ما بي إليه حاجة ، فأقسم عليه ليفعلن ، وكان في بستان الدار شجرة رمان حامل ، فأمر الخادم فقطف منها رمانة ، ثم قال لى : تقدم فقشـرهـا وفتهـا ، فقلت في نفسى : إنـا لله وإنـا إليـه راجعـون ، هــذه والله المصيبة العظمي ، ففتت الرمانة في جام بلور أحضره الخادم ودعما بملعقة فناوله من يده ثلاث ملاعق ، فلما رفع إليه الرابعة قال له : حسبك قد أتيت على ما احتجت إليه، وبلغت مرادك فنهض المأسون فلم يمس يومنا حتى ارتفع الصراخ ، وكان من حديث حفر القبر والسمك الصغار ما رواه الناس (٣) ودفن (ع) بطوس أمام قبر هرون الغوي ومضى صلَّىٰ الله عليه في سنة اثنتين ومائتين من الهجرة في آخر ذي الحجة .

العيون (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) العيون (٢/١٦٣).

<sup>(</sup>٣) العيون (٢/٢٤٢ و٢٤٥) باب ٦٢ ـ ٦٣ ـ ٦٤.

و (روي) أنه مضىٰ في صفر والخبر الأول أصح ، وكمان مولمده في سنة ثلاث وخمسين وممائة بعمد مضي أبي عبدالله (ع) بخمس سنين ، فأقام مع أبيه عليه السلام ثلاثين سنة وبعده في الإمامة تسع عشرة سنة ، ومضىٰ وسنّه تسع وأربعون سنة وشهور .

و ( روى ) على بن محمــد الخصيبي قــال : حــدثني محـمــد بن إسراهيم الهاشمي ، قبال : حدثني عبدالرحمن بن يحيي قبال : كنت يوماً بين يدي مولاي الرضا (ع) في علته التي مضى فيها إذ نظر إلى ، فقال لي : يا عبدالرحمن إذا كان في آخر يومي هذا وارتفعت الصيحة فإنه سيوافيك ابني محمد فيدعوك إلى غسلي ، فإذا غسلتموني وصليتم عليَّ فأعلم هذا الطاغية لئلا ينقص عليَّ شيئاً ، ولن يستطيع ذلك ، قال : فوالله إني بين يدي سيدي يكلمني إذ وافي المغرب فنظرت فإذا سيدي قد فارق الدنيا ، فأخذتني حسرة وغصة شديدة فدنوت إليه فإذا قائل من خلفي يقول: مه يما عبدالرحمن، فالتفت فإذا الحائط قد انفرج، فإذا أنا بمولاي أبي جعفر (ع) وعليه دراعة بيضاء معمم بعمامة سوداء ، فقال : يا عبدالرحمن قم إلى غسل مولاك فضعه على المغتسل ، وغسّله بشوبه كغسل رسول الله (ص) فلما فرغ صلَّىٰ وصلَّيت معه عليه ، ثم قـال لى: يا عبدالرحمن اعلم هذا الطاغى ما رأيت لئلا ينقص عليه شيئاً ، ولن يستطيع ذلك ، ولم أزل بين يدي سيدي إلى أن انفجر عمود الصبح ، فإذا أنا بالمأمون قـد أقبل في خلق كثير ، فمنعتني هيبته أن أبـدأ بالكلام ، فقال : يا عبدالرحمٰن بن يحيىٰ ما أكذبكم ألستم ترعمون أنه ما من إمام يمضى إلا وولده القائم مكانه يلى أمره هذا علي بن موسى ا بخراسان ومحمد ابنه بالمدينة ، قال : فقلت : يا أمير المؤمنين أما إذا ابتدأتني فاسمع أنه لما كان أمس قال لي سيدي : كذا وكذا ، فوالله ما حضرت صلاة المغرب حتى قضى فدنوت منه ، فإذا قائل من خلفي يقول: مه يا عبدالرحمن ، وحدثته الحديث ، فقال: صفه لي ، فوصفته له بحليته ولباسه وأريته الحائط الـذي خرج منه ، فرمي بنفسـه إلى الأرض

وأقبل يخور كما يخور الشور ، وهو يقول : ويلك يا مأمون ما حالك وعلى ما أقدمت ، لعن الله فلاناً وفلاناً فإنهما أشارا على بما فعلت(١) .

## إمامة الجواد (ع):

وقام أبو جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام سقام أبيه . (فروي) أنه كان اسم أم أبي جعفر سبيكة فإنها كانت أفضل نساء زمانها . و (روي) أنه ولد (ع) ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة (٢) ، فلما ولد قال أبو الحسن (ع) لأصحابه في تلك الليلة : قد ولد لي شبيه موسى بن عمران (ع) فالق البحار ، قدّست أم ولدته ، فلقد خلقت طاهرة مطهرة ، ثم قال : بأبي وأمي شهيد يبكي عليه أهل السماء يقتل غيظاً ويغضب الله جلَّ وعزَّ على قاتله ، فلا يلبث إلا يسيراً حتى يعجل الله به إلى عذابه الأليم وعقابه الشديد .

و (روى) عبدالرحمن بن محمد عن كلثم بن عمران ، قال ، قلت للرضا عليه السلام : أنت تحب الصبيان فادع الله أن يرزقك ولداً ، فقال : إنما أرزق ولداً واحداً وهو يرثني ، فلما ولد أبو جعفر (ع) كان طول ليلته يناغيه في مهده فلما طال ذلك على عدة ليال ، قلت له : جعلت فداك ، قد ولد للناس أولاد قبل هذا فكل هذا تعوذه ، فقال : ويحك ليس هذا عوذة إنما أغره بالعلم غراً ، وكان مولده ومنشؤه على صفة مواليد آبائهم عليهم السلام .

و (روى) الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ الأشعري عن الحسن بن بشار الواسطي، قال: سألني الحسن بن قياما الصيرفي أن أستأذن له على الرضا عليه السلام ففعلت، فلما صار بين يديه قال له

<sup>(</sup>١) العيون (٢/ ٢٤٤ و٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي (١/٤٩٢).

ابن قياما: أنت إمام؟ قال: نعم. قال: فإني أشهد أنك لست بإمام. قال له: وما علمك؟ قال: لأني رويت عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: الإمام لا يكون عقيماً وقد بلغت هذا السن وليس لك ولد، فرفع رأسه إلى السماء، ثم قال: اللهم إني أشهدك أنه لا تمضي الأيام والليالي حتى ترزقني ولداً يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً، فعددنا الوقت فكان بينه وبين ولادة أبي جعفر (ع) شهور الحمل.

و (روى ) الحميري عن عبدالله بن أحمد عن صفوان بن يحيى عن حكيمة بنت أبي إبراهيم موسى (ع) قالت : لما علقت أم أبي جعفر كتبت إليه إن جاريتك سبيكة قد علقت ، فكتب إلي إنها علقت ساعة كذا من يوم كذا من شهر كذا . فإذا هي ولدت فإلزميها سبعة أيام ، قال : فلما ولدته وسقط إلى الأرض قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (ص) فلما كان اليوم الثالث عطس فقال : الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الأئمة الراشدين ، وحج الرضا(ع) بعد ذلك بسنة ومعه أبو جعفر ، فكان من أمر البيت والحجر وجلوسه فيه (ع) ما قد ذكرناه في باب الرضا (ع) .

و (روي) عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط قال: خرج علي أبو جعفر (ع) فجعلت أنظر إليه لأصف قامته لأصحابنا بمصر، فقال لي: يا علي بن أسباط إن الله عزَّ وجلَّ احتج في الإمامة بمثل ما احتج به في النبوة، فقال: وأتيناه الحكم صبياً، وقال: ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً، فقد يجوز أن يؤتى الحكم صبياً ويؤتاه ابن أربعين (١).

وروي أنه كمان يتكلم في المهد، (وروي) عن زكريا بن آدم قال : إني لعند الرضا (ع) إذ جيء بأبي جعفر (ع) وسِنَّه نحو أربع

<sup>(</sup>١) اصول الكافي (١/٤٩٤) وبصائر المدرجات والإرشاد والأيتان في يـوسف ٢٢ والأحقاف ١٥.

سنين فضرب إلى الأرض ورفع رأسه إلى السماء فأطال الفكر فقال له البرضا (ع) بنفسي أنت فيم تفكر طويلاً منذ قعدت؟ قال: فيما صنع بأمي فاطمة عليها السلام، أما والله لأخرجنهما ثم لأحرقنهما ثم لأذرينهما ثم لأنسفنهما في اليم نسفاً، فاستدناه وقبل بين عينيه ثم قال: بأبي أنت وأمي أنت لها يعني الإمامة (١).

و (روي) عن موسى بن القاسم عن محمد بن علي بن جعفر قال: كنت مع الرضا (ع) فدعا بأبي جعفر ابنه (ع) وهو صبي صغير فأجلسه ثم قال لي: جرده، فنزعت قميصه فأراني في أحد كتفيه كالخاتم داخلًا في اللحم، ثم قال: ترى هذا كان مثله في هذا الموضع من أبي إبراهيم (٢).

( وروي ) عن علي بن اسباط عن نجم الصنعاني قال : إني لعند الرضا عليه السلام إذ جيء بأبي جعفر عليه السلام فقلت له : جعلت فداك هذا المولد المبارك؟ فقال لي : نعم هذا الذي لم يولد أعظم بركة منه على شيعتنا(٢) .

( وروىٰ ) الحميري عن محمد بن عيسىٰ الأشعري ، عن الأسعري ، عن الأسعدي ، عن أبي خداش ، عن جنان بن سدير قال ، قلت للرضا (ع) : يكون إمام ليس له عقب ، فقال لي : اما انه لا يولد لي إلا واحد ، ولكن الله ينشىء منه ذرية كثيرة ، ولم يزل أبو جعفر عليه السلام مع حداثته وصباه يدبر أمر الرضا عليه السلام بالمدينة ، ويأمر الموالي وينهاهم ، لا يخالف عليه أحد منهم .

( وروىٰ ) صفوان بن يحيىٰ قال ، قلت للرضا عليه السلام : قد

 <sup>(</sup>١) دلائل الإمامة ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي ج ١ باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني (ع) ج ٨.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي (١/٣٢١) ج ٩ و١٠ و٨ وإرشاد المفيد ٢٩٨.

كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر ، فكنت تقول : يهب الله لي غلاماً ، فقد وهب الله وأقر عيوننا ، فلا أرانا الله يومك ، فإن كان كون فإلى من؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر عليه السلام وهو نائم بين يديه ، فقلت : جعلت فداك هو ابن ثلاث سنين ، قال : وما يضره ذلك قد قام عيسى بالحجة وهو ابن ثلاث سنين (١) .

(وروي) عن الحسن بن الجهم ، قال : دخلت على الرضا وأبو جعفر (ع) صغير بين يديه فقال لي بعد كلام طويل جرى : لوقلت لك يا حسن أن هذا إمام ما كنت تقول ، قال ، قلت : ما تقوله لي جعلت فداك ، قال : أصبت . ثم كشف عن كتف أبي جعفر فأراني مثل رمز إصبعين ، فقال لي : مثل هذا كان في مثل هذا الموضع من أبي موسى عليه السلام (٢) .

( الحميري ) عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال ، قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : كان أبو جعفر محدثاً .

(وروئ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : دخلت وصفوان بن يحيى على الرضا عليه السلام وأبو جعفر عنده نائم ، له ثلاث سنين ، فقلنا له : جعلنا الله فداك أنا ونعوذ بالله من حدث يحدث لا ندري من القائم بعدك ، قال: ابني هذا ، فقلت : وهو في هذا السن ، فقال : إن الله تعالى وتبارك احتج بعيسى بن مريم عليه السلام وهو ابن السنتين وإن الإمامة تجري مجرى النبوة .

( وعنه ) عن محمد المحمودي عن أبيه أن حاضنة أبي جعفر قالت لـه يوماً : ما لي أراك مفكراً كأنك شيخ ، فقال لها : إن عيسى بن مريم

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي (١/ ٣٢١) ج ٩ و١٠ و٨ وإرشاد المفيد ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي (١/ ٣٢١) ج ٩ و١٠ و٨ وإرشاد المفيد ٢٩٨.

كمان يمرض وهو صبي ، فيصف لأمه ما تعالجه به ، فبإذا تناوله بكى ، قالت : يا بني إنما أعالجك بما علمتني ، فيقول لها : الحكم حكم النبوة ، والخلقة خلقة الصبيان .

( وعن ) المحمودي قال : كنت واقفاً على رأس الرضا عليه السلام بطوس فقال لي بعض أصحابه : إن حدث حدث فيلى من؟ فالتفت عليه السلام وقال له : إلى ابني أبو جعفر ، فكأن الرجل استصغر سنه فقال له أبو الحسن إن الله بعث عيسى بن مريم قائماً بشريعته وهو في دون السن التي يقوم فيها أبو جعفر على شريعتنا(١) .

فلما مضى الرضا (ع) في سنة اثنتين ومائتين كانت سن أبي جعفر نحبو سبع سنين ، واختلفت الكلمة من الناس ببغداد وفي الأمصار ، واجتمع السريان بن الصلت وصفوان بن يحيى ، ومحمد بن حكيم ، وعبدالرحمن بن الحجاج ، ويونس بن عبدالرحمن وجماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم في دار عبدالرحمن بن الحجاج في بركة زلول ، يبكون ويتوجعون من المصيبة ، فقال لهم يونس بن عبدالرحمن : دعوا البكاء من لهذا الأمر؟ وإلى من يقصد بالمسائل إلى أن يكبر هذا الصبي؟ يعني أبا جعفر (ع) فقام إليه الريان بن الصلت فوضع يده في حلقه ولم يزل يلطمه ويقول له : يابن الفاعلة ، أنت تظهر الإيمان لنا وتبطن الشك والشرك ، إن كان أمره من الله جل وعسلا فلو أنه ابن يوم واحد كسان بمنزلة ابن مائة سنة ، وإن لم يكن من عند الله فلو عمر ألف سنة فهو يونس تعذله وتوبخه .

<sup>(</sup>١) روي مثله في أصول الكافي (١/٣٨٤) ج ٦.

### مناظرته عليه السلام ووفد العلماء والشيعة :

وقرب وقت الموسم واجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلًا ، وقصدوا الحج والمدينة ليشاهدوا أبا جعفر عليه السلام ، فلما وافوا أتوا دار أبي عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام فدخلوها وأجلسوا على بساط كبير أحمر ، وخرج إليهم عبدالله بن موسى ، فجلس في صدر المجلس ، وقام مناد فنادى هذا ابن رسول الله (ص) فمن أراد السؤال فليسأله ، فقام إليه رجل من القوم فقال له : ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء، قال: طلَّقت بشلاث بصدر الجوزاء والنسر الواقع ، فورد على الشيعة ما حيّرهم وغمهم ، ثم قمام إليه رجل آخر فقال: ما تقول في رجل أتى بهيمة ، فقال: تقطع يلده ويجلد مائة وينفى ، فضحِّ القوم بالبكاء ، وقد اجتمع فقهاء الأمصار من أقطار الأرض بالمشرق والمغرب والحجاز ومكة والعراقين واضطربوا للقيام والانصراف حتى فتح عليهم باب من صدر المجلس ، وخرج موفق الخادم بين يدي أبي جعفر عليه السلام وهو خلفه وعليه قميصان وإزار عدني وعمامة بـذوابتين ، إحـداهما من قـدام وأخـرى من خلفــه ، وفي رجليه نعل بقبالين ، فسلَّم وجلس وأمسك الناس كلهم ، فقام صاحب المسألة الأولى فقال له: يابن رسول الله ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء؟ قال عليه السلام: اقرأ كتاب الله عزَّ وجلُّ : ﴿ الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ ، قال له : فإن عمك قد أفتانا أنها قد طلقت ، فقال له : يا عم اتَّق الله ولا تفت وفي الإمامة من هـو أعلم منك ، فقام إليه صاحب المسألـة الثـانيـة فقال : يابن رسول الله ما تقول في رجل أتى بهيمة ، فقال لي : يعزر ويحمىٰ ظهر البهيمة وتخرج من البلد، لئلا يبقىٰ على الرجل عارها، فقال له : إن عمك أفتى بكيت وكيت ، فقال : لا إله إلا الله يا عم إنه لعظيم عند الله أن تقف غداً بين يديه ، فيقول لك : لم أفتيت عبادي بمــا لم تعلم ، وفي الإمـامــة من هــو أعلم منـك ، فقــال لــه عبــــــــالله بن موسى: رأيت أخي الرضا وقد أجاب في مثل هذه المسألة بهذا الجواب، فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنما سئل الرضا (ع) عن نباش نبش قبر امرأة وفجر بها وأخذ أكفانها فأمر بقطعه للسرقة ونفيه لتمثله بالمست(١).

قال أبو خداش المهدي وكنت قد حضرت مجلس موسى (ع) فأتاه رجل فقال له: جعلني الله فداك أم ولد لي أرضعت جارية لي بالغة بلبن ابني أيحل لي نكاحها أم تحرم عليًّ؟ فقال أبو الحسن: لا رضاع بعد فطام، وسأله عن الصلاة في الحرمين تتم أم تقصر؟ فقال: إن شئت أتمم وإن شئت قصر، قال له الخصي يدخل على النساء فأعرض وجهه، قال: فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا (ع) فسألته عن هذه المسائل فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى (ع) وكان جالساً مجلس أبي جعفر في هذا الوقت، قال، فقلت لأبي جعفر (ع): جعلت فداك أم ولد لي أرضعت جارية بالغة بلبن ابني أيحرم عليًّ نكاحها؟ فقال: لا رضاع بعد فطام، قلت الصلاة في الحرمين، قال: نكاحها؟ فقال: لا رضاع بعد فطام، قلت الصلاة في الحرمين، قال يدخل على النساء، فحوّل وجهه ثم استدناني وقال: وما نقص منه إلاً للخنائة الواقعة عليه!!.

(قال) وكان إسحٰق بن إسماعيل بن نوبخت في تلك السنة مسع الجماعة ، قال إسحٰق : فأعددت له في رقعة عشر مسائل وكان لي حمل ، فقلت : إن أجابني عن مسائلي سألته أن يدعو الله أن يجعله ذكراً ، فلما سأله الناس قمت والرقعة معي لأسأله ، فلما نظر إليَّ قال : يا أبا إسحٰق سمه أحمد وفي حذيث آخر قال لي : يا أبا يعقوب سمّه أحمد ، فولد لي ذكر فسميته أحمد ، فعاش مدة ومات (٢) .

<sup>(</sup>١) حلية الأبرارج ٢ ص ٤٠٠ عن الطبري في مسند فاطمة (ع) بإسناده.

<sup>(</sup>٢) دلائل الإمامة ٢١٢.

وكان فيمن خرج مع الجماعة على بن حسان الواسطي المعروف بالأعمش ، قال : فحملت معي شيئاً من آلات الصبيان مصاغة من فضة وقلت : أهديها إلى مولاي وأتحفه بها ، فلما تفرَّق الناس عنه وأجاب جميعهم عن مسائلهم ومضى إلى منزله اتبعته فلقيت موفقاً ، فقلت : استأذن لي على مولاي ، ففعل ودخلت فسلَّمت عليه فردَّ علي ، فتبينت في وجهه الكراهة ، ولم يأمرني بالجلوس ، فدنوت منه وفرغت ما كان في كمي بين يديه ، فنظر إليَّ نظر مغضب ثم رمى به يميناً وشمالاً في كمي بين يديه ، فنظر إليَّ نظر مغضب ثم رمى به يميناً وشمالاً وقال : ما لهذا خلقنا الله فاستقلته واستعفيته فعفا وقام فدخل وخرجت ومعى تلك الآلات (١)

وبقي أبو جعفر (ع) مستخفياً بالإمامة إلى أن صارت سنه عشر سنين . و (روى) أُميَّة بن علي قال : كنت بالمدينة اختلف إلى أبي جعفر (ع) وأبوه بخراسان فدعاه يوماً بالجارية فقال لها : قولي لهم يتهيأون للمأتم ، فلما تفرقنا من مجلسه وكنت أنا وجماعة قلنا : انا ما سألناه مأتم من ؟ فلما كان الغد أعاد القول ، فقلنا له : ماتم من فقال : مأتم خير من على ظهر الأرض (٢) فورد الخبر بمضي الرضا (ع) بعد ذلك بأيام .

## حديث يحيي بن أكثم:

ثم وجَّه المأمون فحمله وأنزله بالقرب من داره وأجمع على أن يزوجه ابنته أم الفضل ، فروي عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الريان بن شبيب خال المأمون ، قال : لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر (٣) (ع) ابنته اجتمع إليه خواصَّه الأدنون من بني هاشم ، فقالوا

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة ٢١٣ ـ البحارج ٥٠.

<sup>(</sup>٢) المناقب (٤/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) تحف العقول ٣٣٢ ببعض الاختلاف.

له: يا أمير المؤمنين نشدناك الله أن لا تخرج من هذا البيت أمراً قد ملكناه الله وتنزع عـزاً قـد ألبسنـاه ، وقـد عـرفت مـا بيننــا وبين آل أبي طالب، وهذا الغلام صبي غر، قال: فانتهرهم المأمون وقال لهم: هو والله أعلم بالله وبرسول وبسنته وأحكامه من جماعتكم ، فخرجوا من عنده وصاروا إلى يحيي بن أكثم فسألوه الاحتيال على أبي جعفر بمسألة مشكلة يلقيها عليه ، فلما اجتمعوا وحضر أبو جعفر (ع) قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يحيى بن أكثم إن أذنت له أن يسال أبا جعفر عن مسألة في الفقه فننظر كيف فهمه ومعرفته من فهم أبيه ومعرفته ، فأذن المأمون ليحيى في ذلك ، فقال يحيى لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في محرم قتل صيداً؟ فقال أبو جعفر (ع) في حل أم حرم ، عالماً كان المحرم أم جاهلًا ، قتله عمداً أو خطأ ، صغيراً كان القاتل أم كبيراً ، عبداً أم حراً ، مبتدأ بالقتل أم معيداً ، من ذوات الطير كان الصيد أو من غيرها ، من صغار الصيد كنان أو من كبارها ، مصراً على منا فعل أو نادماً، بالليل كان قتله للصيد أم بالنهار ، محرماً كان بالعمرة أو بالحج ؟!!. قال : فانقطع يحيى عن جوابه ، وقال المأمون : تخطب يا أبا جعفر لنفسك ، فقام (ع) فقال الحمد الله منعم النعم برحمته ، والهسادي إلى فضله بمنته ، وصلَّىٰ الله على محمــد خيـر خلقــه ، الــذي جمع فيه من الفضل ما فرَّقه في الـرسل قبله ، وجعـل تراثـه إلى من حصَّه بخلافته ، وسلَّم تسليماً ، وهذا أميـر المؤمنين زوجني ابنته على مـا جعـل الله للمسلمات على المسلمين، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وقد بذلت لها من الصداق ما بـذله رسـول الله (ص) لأزواجه ، وهـو خمسمائـة درهم ، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم ، زوجتني يا أمير المؤمنين؟ ( فـروي أن المأمـون قال ) الحمـد لله إقراراً بنعمتـه ولا إلَّـه إلَّا الله إخلاصــاً لعظمته ، وصلَّىٰ الله على محمـد عبده وخيـرته ، وكــان من قضــاء الله علىٰ الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام ، فقال : ﴿وَانْكُمُوا الْأَيَّامَى مَنْكُمُ والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ﴾ ، ثم ان محمد بن علي خطب أم الفضل بنت عبدالله وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم وقد زوجته فهل قبلت يا أبا جعفر؟ فقال أبو جعفر (ع) قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق(١).

ثم أولم عليه المأمون فجاء انناس على مراتبهم فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كلاماً كأنه كلام الملاحين ، فإذا نحن بالخدم يجرون سفينة من فضة مملوءة غالية فخضبوا بها لحى الخاصة ، ثم مدوها إلى دار العامة ، فطيبوهم فلما تفرق الناس ، قال المأمون : يا أبا جعفر إن رأيت أن تبيّن لنا ما الذي يجب على كل صنف من هذه الأصناف الذي ذكرت من جزاء الصيد ، فقال عليه السلام : إن المحرم إذا قتل صيداً في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة ، وإذا أصاب في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً ، وإذا قتل فرخاً من الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن ، وليس عليم قيمته ، وإذا قتله في الحمرم فعليم الحمل وقيمة الفرخ ، وإذا كان من الموحش فعليه في حمار وحش بقرة ، وفي النعامة بدنة ، فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً ، وإن كان بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فاطعام ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، وإن كان ظبياً فعليه شاة ، فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، وإن كــان قتله في الحرم فعليــه الجزاء مضـاعفاً هــديــاً بــالــغ الكعبــة حقــاً واجبــاً عليه أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحر بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتىٰ يكون مضاعفاً ، وإن كان أصاب أرنباً فعليه شاة ، ويتصدق إذا قتل الحمامة بعد الشاة بـدرهم، أو يشتري به طعام الحمام في الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ، وكل ما أتى به المحرم بجهالة ، فليس فيه شيء إلاّ

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق والاحتجاج للطبرسي ٤٤٤ والوسائل (١٩/١٤) و(١٩/٨)...

الصيد ، فإن فيه عليه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد ، وكل ما أتىٰ به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه ، وكل ما أتىٰ به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فيه ، فإن عاد فينتقم الله منه وليس عليه كفارة والنقمة في الأخرة ، وإن دلَّ على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء ، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الأخرة والنادم عليه لا شيء عليه بعد الفداء ، وإذا أصاب الصيد ليلاً في وكره خطأ فلا شيء عليه إلاَّ أن يتعمد ، فإذا تصيد بليل أو نهار فعليه الفداء ، والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم للعمرة ينحر بمكة ، فأمر المأمون أن يكتب ذلك عنه ثم دعا من أنكر عليه من العباسيين تزويجه فقرأ عليهم ، وقال لهم : هل فيكم من يجيب بمثل هذا الجواب ؟ فقالوا : أمير المؤمنين كان أعلم به منا ، ثم أمر المأمون فنشر على أبي جعفر رقاعاً فيها ضياع وطعم وعمالات ولم يزل مكرماً له(۱)

و(روىٰ) يوسف بن السخت عن صالح بن عطية الأصم قال: حججت قبل خروج أبي جعفر عليه السلام إلى العراق، فشكوت إليه الوحدة، فقال لي: أما إنك لا تخرج من الحرم حتىٰ نشتري جارية ترزق منها ابناً، فقال له: جعلت فداك إن رأيت أن تشير عليَّ فقال: نعم، اذهب فاعترض فإذا رضيت فاعلمني، ففعلت ذلك، قال: فساذهب فكن بالقرب من صاحبها حتىٰ أوافيك، فصرت إلى دكان النخاس فمر بنا عليه السلام فنظر إليها فمضىٰ، فصرت إليه، فقال: قد رأيتها وهي قصيرة العمر، فلما كان من الغد صرت إلى صاحبها فقال: الجارية محمومة ولا يمكن عرضها، فعدت إليه من الغد فسألته عنها فقال: دفنتها اليوم فأتيته عليه السلام فأخبرته الخبر وابتعت غيرها، فرزقت منها ابنى محمد(٢).

<sup>(</sup>٢) البحارج ٥٠ عن كتاب النجوم.

( وعن حمران ) بن محمد الأشعري قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام لما قضيت حوائجي فقلت له : إن أم الحسن تقرئك السلام وتسألك ثوباً من ثيابك تجعله كفناً لها ، فقال لي : قد استغنيتم عن . ذلك ، فخرجت ولا أدري ما معنىٰ قوله حتىٰ ورد عليَّ الخبر بوفاتها (١) .

( وعن ) محمد بن عيسىٰ بن عبدالله الأشعري قال ، قال لي أبو جعفر عليه السلام : ارتفع الشك ما لأبي ولد غيري (٢) وروي أن عمر بن الفرج الرخجي ، قال لأبي جعفر عليه السلام : إن شيعتك تدعي أنك تعلم كيل ما في دجلة ، وكانا جالسين على دجلة ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : يقدر الله عز وجل أن يفوض علم ذلك إلى بعوضة من عليه السلام : نعسم يقدر ، فقال : أنا أكرم على الله من بعوضته .

ثم خرج (ع) في السنة التي خرج فيها المأمون إلى (البليدون) من بلاد الروم بأم الفضل حاجاً إلى مكة ، واخرج أبا الحسن علياً ابنه معه عليهما السلام وهو صغير فخلفه بالمدينة وانصرف إلى العراق ومعه أم الفضل ، بعد أن أشار إلى أبي الحسن ونص عليه وأوصى إليه ، وتوفي المأمون (بالبليدون) في يوم الخميس لشلاثة عشر ليلة مضت من رجب سنة ثماني عشرة وماثتين في ست عشرة سنة من إمامة أبي جعفر عليه السلام ، وبويع للمعتصم أبو إسحق محمد بن هرون في شعبان سنة ثماني عشرة وماثتين ، فلما انصرف أبو جعفر عليه السلام إلى العراق لم يزل المعتصم وجعفر بن المأمون يدبرون ويعملون الحيلة في قتله ، فقال يزل المعتصم وجعفر بن المأمون يدبرون ويعملون الحيلة في قتله ، فقال انحرافها عنه وغيرتها عليه لتفضيله أم أبي الحسن ابنه عليها مع شدة محبتها له ، ولأنها لم ترزق منه ولداً ، فأجابت أخاها جعفراً وجعلوا سماً

<sup>(</sup>١) اصول الكافي (١/ ٤٩٦) وكشف الغمة والبحار (٥٠).

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي (١/٣٢٠) ج ٣.

في شيء من عنب رازقي ، وكان يعجبه العنب الرازقي ، فلما أكل منه ندمت وجعلت تبكي ، فقال لها : ما بكاؤك والله ليضربنك الله بفقر لا ينجي وبلاء لا ينستر ، فبليت بعلة في أغمض المواضع من جوارحها صارت (ناسوراً) ينتقض عليها في كل وقت فانفقت مالها وجميع ملكها على تلك العلة حتى احتاجت إلى رفد الناس ، ويروى أن الناسور كان في فرجها ، وتردى جعفر بن المأمون في بئر فأخرج ميتاً وكان سكران .

ولما حضرته الوفاة عليه السلام نصَّ علىٰ أبي الحسن وأوصىٰ إليه وكان سلَّم المواريث والسلاح إليه بالمدينة ، ومضىٰ صلَّىٰ الله عليه في سنة عشرين ومائتين من الهجرة في يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي الحجة ، فكانت سِنه أربعاً وعشرين سنة وشهوراً ، لأن مولده كان في سنة خمس وتسعين فأقام مع أبيه عليهما السلام ست سنين وشهوراً ، وأقام بعده ثماني عشرة سنة ، ودفن ببغداد في تربة جده أبي إبراهيم موسىٰ بن جعفر عليهما السلام .

## إمامة الهادي عليه السلام:

وقام أبو الحسن علي بن محمد صاحب العسكر بسر من رأى مقام أبيه عليهما السلام «وروي» عن محمد بن الفرج وغيره قال دعاني أبو جعفر عليه السلام فأعلمني أن قافلة قد قدمت وفيها نخاس معه رقيق، ودفع إلي صرة فيها ستون ديناراً ووصف لي جارية معه بحليتها وصورتها ولباسها، وأمرني بابتياعها فمضيت واشتريتها بما استام وكان سومها بها ما دفعه إلي فكانت تلك الجارية أم أبي الحسن واسمها جمانة وكانت مولدة عند امرأة ربتها، واشتراها النخاس ولم يقض له أن يقر بها حتى باعها هكذا ذكرت (۱) «وروى» محمد بن الفرج وعلي بن مهريار عن أبي

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة ٢١٦ قال وسمانة، وص ٢١٧ وفي أُصول الكافي قـال أُمه أُم ولـد يقال لها.سمانة (٢٨/١).

الحسن عليه السلام أنه قال أمي عارفة بحقي وهي من أهل الجنة ما يقربها شيطان مريد ولا ينالها كيد جبار عنيد، وهي مكلؤة بعين الله التي لا تنام ولا تتخلف عن أمهات الصديقين والصالحين (۱)، وكانت ولادته صلى الله عليه مثل ولادة آبائه عليهم السلام، في رجب سنة أربع عشرة ومائتين من الهجرة وحمل إلى المدينة وهو صغير في السنة التي حج فيها أبو جعفر (ع) بابنة المأمون زوجته.

و(روى) الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه أن أبا جعفر (ع) لما أراد الشخوص من المدينة إلى العراق أجلس ابا الحسن (ع) في حجسره، وقال له ما الذي تحب أن يهدى إليك من طرائف العراق فقال سيفاً كأنه شعلة ، ثم التفت إلى موسى إبنه فقال له ما تحب أنت فقال له فرش بيت ، فقال أبو جعفر اشبهني أبو الحسن وأشبه هذا أمه ، وحدث الحميسري عن الحسن بن علي بن هلال عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال قال لي أبو جعفر يقضى هذا الأمر إلى أبي الحسن وهو ابن سبع سنين كما كان عيسى.

و(روى) الحميسري عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عثمان الكوفي عن أبي جعفر (ع) أنه قال له إن حدث بك وأعوذ بالله حادث فإلى من فقال إلى ابني هذا يعني أبا الحسن، ثم قال أما أنها ستكون فترة قلت فإلى أين فقال إلى المدينة قلت أي مدينة قال هذه المدينة مدينة الرسول (ص) وهل مدينة غيرها(٢).

و(روى) الحميري عن محمد بن عيسى عن الحسين بن قارون عن

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة ٢١٦ قال وسمانة، وص ٢١٧ وفي أصول الكافي قال أمه أم ولـد يقال لها سمانة (١/٨٩٨).

<sup>(</sup>٢) البحار (١٥٦/٥١) عن غيبة النعماني .

رجل ذكر أنه كان رضيع أبي جعفر (ع) قال بينا ابـو الحسن جالساً في الكتاب وكان مؤدبه رجل كرخي من أهل بغداد يكنى أبا زكريا، وكان أبو جعفر في ذلك الوقت ببغداد وأبو الحسن بالمدينة يقرأ في اللوح على المؤدب، إذ بكى بكاء شديداً فسأله المؤدب عن شأنه وبكائه فلم يجبه وقلم فدخل الدار باكياً وارتفع الصياح والبكاء ثم خرج بعد ذلك فسألناه عن بكائه، فقال إن أبي توفي فقلنا له بماذا علمت ذاك قال دخلني من إجلال الله جل وعز جلاله شيء علمت معه أن أبي قد مضى صلى الله عليه، فأرَّخنا الوقت، فلما ورد الخبر نظرنا فإذا هو قد مضى في تلك الساعة (١)، وعنه عن معاوية بن حكيم عن أبي الفضل الشيباني عن هرون بن الفضل، قبال رأيت أبها الحسن (ع) في اليبوم الذي مضى فيسه أبو جعفر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون مضى أبو جعفر صلى الله عليه فقيل له فكيف عرفت ذلك قال تداخلني ذل واستكانة لم أكن أعهدها، وعن الحسن بن محمد بن معلى عن الحسن بن علي الموشا قال حدثتني أم محمد مولاة أبي الحسن الرضا (ع) قالت جاء أبو الحسن (ع) وقد ذعر حتى جلس في حجر أم أبيها بنت موسى عمة أبيه، فقالت له مالك فقال لها مات أبي والله الساعة، فقالت لا تقل هذا، قال هـو والله كما أقول لك فكتبنا الوقت واليوم فجاءت وفاته عليه السلام وكان كمسا قال (ع) .

وقام أبو الحسن بأمر الله جل وعلا في سنة عشرين ومائتين وله ست سنين وشهبور في مشل سن أبيه عليهما السلام، بعد أن ملك المعتصم بسنتين (فروى) الحميري عن محمد بن سعيد مولى لولد جعفر بن محمد قال، قدم عمر بن الفرج الرخجي المدينة حاجاً بعد مضي أبي جعفر (ع) فأحضر جماعة من أهل المدينة والمخالفين المعاندين لأهل بيت رسول الله (ص) فقال لهم ابغوا لي رجلاً من أهل

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي (١/ ٣٨١) ودلائل الإمامة ٢١٩.

الأدب والقرآن والعلم لا يوالي أهل هذا البيت لأضمه إلى هذا الغلام، وأوكله بتعليمه، وأتقدم إليه بأن يمنع منه الرافضة اللذين يقصدونه ويعسونه فسموا له رجلًا من أهل الادب يكني أبيا عبد الله، ويعرف بالجنيدي متقدماً عند أهل المدينة في الادب والفهم، ظاهر الغضب والعداوة، فاحضره عمر بن الفرج وأسنى له الجاري من مال السلطان، وتقدم إليه بما أراد وعرفه أن السلطان أمره باختيار مثله وتسوكيله بهذا الخلام، قال فكان الجنيدي يلزم أبا الحسن في القصر بصرياً، فإذا كان الليل أغلق الباب وأقفله وأخذ المفاتيح إليه فمكث على هذا مدة، وانقطعت الشيعة عنه وعن الاستماع منه والقراءة عليه، ثم إنى لقيته في يوم جمعة فسلمت عليه، وقلت له ما قال هذا الغلام الهاشمي الذي تؤدبه، فقال منكراً على، تقول الغلام ولا تقول الشيخ الهاشمي أنشدك الله هل تعلم بالمدينة أعلم مني قلت لا، قال فاني والله اذكر لـه الحـزب من الأدب أظن أني قد بالغت فيه، فيملي علي باباً فيه استفيده منه، وينظن الناس انى اعلمه وأنا والله أتعلم منه، قال فتجاوزت عن كالامه هـذا كأني ما سمعته منه، ثم لقيته بعد ذلك فسلمت عليه وسألته عن خبره وحاله ثم قلت ما حال الفتى الهاشمي، فقال لى دع هذا القول عنك، هـذا والله خير أهـل الأرض وأفضــل من خلق الله إنـه لــربمـا همَّ بالدخول فأقول له تنظر حتى تقرأ عشرك، فيقول لى أي السور تحب أن اقرأها، أنا اذكر له من السور الطوال ما لم تبلغ إليه [ فيهذها ] بقراءة لم أسمع أصبح منها من احد قط وجزم اطيب من مزامير داود النبي (ع) الذي إليها من قراءته يضرب المثل، قال ثم قال هذا مات أبوه بالعراق، وهـو صغير بالمدينة ونشأ بين هـذه الجـواري السـود فمن اين علم هـذا، قبال ثم ما مرت به الأيام والليالي حتى لقيته فوجدته قد قبال بإمامته وعـرف الحق وقال بـه، وفي سبع سنين من إمـامتـه مـات المعتصم في سنـة سبع وعشرين ومائتين ولأبي الحسن عليه السلام أربع عشـرة سنة، وبـويع لهرون السواثق ابن المعتصم، ومضى السواثق في سنة إثنتين وأللاثين

ومائتين، في إثنتي عشرة سنة من إمامة أبي الحسن (ع) وبويع للمتوكل جعفر بن المعتصم.

و(روى) الحميسري عن الحسن بن مصعب المداني يسائله عن السجود على الزجاج قال، فلما نفذ كتابي حدثتني نفسي أنه مما انبتت الأرض وإنهم قالوا لا بأس بالسجود على ما انبتت، فورد الجواب لا تسجد عليه فإن حدثتك نفسك أنه مما انبتت الأرض فحال، فإنه من الرمل والملح والملح سبخ والسبخ أرض ممسوخة (۱) وعنه عن علي بن محمد النوفلي، قال قال لي محمد بن الفرج، أن أبا الحسن عليه السلام كتبت إليه يا محمد اجمع أمرك وخذ حذرك فأنا في جمع أمري ولست أدرى معنى ما كتب به إلي حتى ورد علي رسول حملني من مصر مقيداً وضرب على كل ما كنت أملك فمكثت في السجن ثماني سنين فورد علي منه كتاب يا محمد لا تنزل في ناحية الجانب الغربي فقرأت علي منه كتاب يا محمد لا تنزل في ناحية الجانب الغربي فقرأت الكتاب، فقلت يكتب إلي بهذا وأنا في السجن، إن هذا لعجب فلم البث في السجن إلا أياماً قليلة حتى خلى عني (۲) وعنه.

قال حدثني خيران الخادم مولى قراطيس أم الواثق، قال حججت في سنة إثنتين وثلاثين ومائتين فدخلت [على] أبي الحسن (ع) فقال ما حال صاحبك يعني الواثق فقلت وجع ولعله قد مات، قال فقال لم يمت ولكنه لما به ثم قال فمن يقال بعده قلت ابنه فقال الناس يزعمون أنه جعفر، قلت لا قال بلى هو كما أقول لك قلت صدق الله ورسوله وابن رسول [رسوله] فكان كما قال (٣) وعنه عن محمد بن عيسى قال حدثني أبو علي بن راشد قال قال أبو الحنس عليه السلام في سنة اثنتين وثلاثين

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي (١/٥٠٠) ج ٥.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي (٤٩٨/١) ج ١ مع بعض الاختلاف : قال خيران الأسباطي .

ومائتين ما فعل الرجل يعنى الواثق قلت عليل أو قلد مات قال لم يمت ولكنه لا يلبث حتى يموت، وعنه عن محمد بن عيسى عن على بن جعفر أن أبا الحسن (ع) أتى المسجد ليلة الجمعة فصلى عند الأسطوانة التي حذاء بيت فاطمة عليها السلام فلما جلس أتاه رجل من أهل بيته يقال له معروف قد عرفه على بن جعفر وغيره، فقعد إلى جانبه يعاتبه وقال له إنى أتيتكم فلم تأذن لى، فقال لعلك أتيت في وقت لم يمكن أن يؤذن لك على وما علمت بمكانك، وأخبرت عنك أنك ذكرتني وشكوتني بما لا ينبغي، فقال الرجل لا والله ما فعلت وإلا فهو بريء من صاحب القبر إن كان فعل، فقال أبو الحسن علمت أنه حلف كاذباً فقلت اللهم إنه قد حلف كاذباً فانتقم منه فمات الرجل من غد وصار حديثاً بالمدينة، قال وكتب بريحة العباسي صاحب الصلاة بالحرمين إلى المتوكل إن كان لك في الحرمين حاجة فاخرج علي بن محمد منهما، فإنه قد دعا إلى نفسه واتبعه خلق كثير وتابع بريحة الكتب في هذا المعنى، فوجه المتـوكل بيحيى بن هـرثمة وكتب معـه إلى أبي الحسن عليـه السـلام كتـابــا جميلًا يعرف أنه قد إشتاقه ويسأله القدوم عليه (١)، وأمر يحيى بالمسير معه كما يحب وكتب إلى بريحة يعرفه ذلك، فقدم يحيى بن هرثمة المدينة فأوصل الكتاب إلى بريحة وركبا جميعاً إلى أبي الحسن عليه السلام فأوصلا إليه كتاب المتوكل فاستأجلهما ثلاثاً، فلما كان بعد ثلاث عادا إلى داره فوجدا الدواب مسرحة والأثقال مشدودة قد فرغ منها وخرج صلى الله عليه متوجهاً نحو العراق، واتبعه بريحة مشيعاً فلما صار في بعض الطريق قال له بريحة قد علمت وقوفك على أني كنت السبب في حملك و[ على ] حلف بايمان مغلظة لئن شكوتني إلى أمير المؤمنين أو إلى أحد نمن خاصته وابنائه لأجمرن نخلك ولاقتلن مواليك ولأعسورن عيون ضيعتك، ولافعلن ولأصنعن، فالتفت إليه أبو الحسن فقال له إن

<sup>(</sup>١) انظر نسص الكتاب في أصول الكافي (١/١٥) ج٧.

أقرب عرضي إياك على الله البارحة، وما كنت لأعرضنك عليه ثم لاشكونك إلى غيره من خلقه، قال فانكب عليه بريحة وضرع إليه واستعفاه، فقال له قد عفوت عنك

و(روي) عن يحيى بن هرثمة قال رأيت من دلائل أبي الحسن عليه السلام الاعاجيب في طريقنا، منها إنا نزلنا منزلًا لا ماء نيه فاشفينا ودوابنا وجمالنا من العطش على التلف، وكان معنا جماعة وقوم قد تبعونا من أهل المدينة فقال أبو الحسن عليه السلام كأني أعرف على أميال موضع ماء فقلنا له إن نشطت وتفضلت عدلت بنا إليه وكنا معك، فعدل بنا عن الطريق فسرنا نحو ستة أميال فاشرفنا على واد كنانه زهو الرياض فيه عيون وأشجار وزروع وليس فيها زارع ولا فلاح ولا أحـد من النـاس، فنزلنا وشربنا وسقينا دوابنا وأقمنا إلى بعد العصر، ثم تزودنا وارتوينا وما معنا من القرب ورحنا راحلين، فلم نبعد أن عطشت وكان لي مع بعض غلماني كوز فضة يشده في منطقته وقد استسقيته فلجلج لسانه بالكلام، ونظرت فإذا هو قد أنسى الكوز في المنزل الهذي كنا فيه، فرجعت اضرب بالسوط على فرس لي، جواد سريع وأغذ السير حتى أشرفت على الوادي، فرأيته جدباً يابساً قاعاً محلاً، لا ماء فيه ولا زرع ولا خضرة، ورأيت موضع رحالنا وروث دوابنا وبعـر الجمال ومنـاخاتهم والكـوز موضوع في موضعه الـذي تركـه الغلام فـاخذتـه وانصرفت ولم أعـرفه شيشاً من الخبر، فلما قربت من القبطر والعسكير وجيدته عليه السيلام واقفياً ينتظرني فتبسم صلى الله عليه، ولم يقل لي شيئاً ولا قلت له سوى ما سأل من وجود الكوز فأعلمته أنى وجدته.

قسال يخيى وخرج في يسوم صائف آخر ونحن في ضحو وشمس حامية تحرق، فركب من مضربه وعليه ممطرو ذنب دابته معقود وتحته لبد طويل، فجعل كل من في العسكر وأهل القافلة يضحكون تعجباً ويقولون هذا الحجازي ليس يعرف الري، فما سرنا أميالاً حتى ارتفعت سحابة

من ناحية القبلة واظلمت واظلتنا بسرعة، وأتى من المطر الهاطل كأفواه القرب فكدنا نتلف وغرقنا حتى جرى الماء من ثيابنا إلى أبداننا وامتلأت خفافنا، وكان أسرع وأعجل من أن يمكن أن نحط ونخرج اللبابيد فصرنا. شهرة وما زال عليه السلام يتبسم تبسماً ظاهراً تعجباً من أمرنا(۱)، قال يحيى وصارت إليه في بعض المنازل امرأة معها ابن لها أرمد العين ولم تزل تستذل وتقول معكم رجل علوي دلوني عليه حتى يسرقى عين ابني هذا، فدللناها عليه ففتح عين الصبي حتى رأيتها ولم [ما] أشكلت أنها ذاهبة، فوضع يده عليها لحظة يحرك شفتيه ثم نحاها فإذا عين الغلام مفتوحة صحيحة ما بها علة.

و (روى) الحميري قال حدثني أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، قال ضمني وأبا الحسن (ع) الطريق لما قدم به المدينة فسمعته في بعض الطريق يقول من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع، فلم أزل أدلف حتى قربت منه ودنوت فسلمت عليه ورد علي السلام، فأول ما ابتدأني أن قال لي يا فتح من أطاع الخالق لم يبال بسخط المخلوقين، ومن أسخط الخالق فليوقن أن يحل به سخط المخلوقين، يا فتح إن الله جل جلاله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، فأنى يوصف اللذي يعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار أن تحيط به، جلّ عما يصفه الواصفون، وتعالى عما ينعته الناعتون، نأى في قربه وقرب في نأيه فهو في نأيه قريب وفي قربه بعيد، كيف الكيف فلا يقال كيف، وأين الأين فلا يقال أين، إذ هو منقطع الكيفية والاينية الواحد الأحد جل جلاله، بل كيف يوصف بكنهه محمد صلى الله عليه وآله وقد قرن الخليل اسمه باسمه وأشركه في طاعته، وأوجب لمن أطاعه جزاء طاعته، فقال وما نقموا منه إلا أن اغناهم الله ورسوله من فضله، وقال تبارك اسمه يحكى قول من

<sup>(</sup>١) روي مثله في المناقب ١٣/٤ و٤١٤.

ترك طاعته يا ليتنا أطعنا الله واطعنا الرسول أم كيف يوصف من قرن الجليل طاعته بطاعة رسول الله (ص) حيث يقول «أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» يا فتح كما لا يوصف الجليل جل جلاله ولا يوصف الحجة، فكذلك لا يوصف المؤمن المسلم لأمرنا، فنبينا صلى الله عليه وآله افضل الأنبياء، ووصينا صلى الله عليه أفضل الأوصياء، ثم قال لي بعد كلام فأورد الأمر إليهم وسلم لهم ثم قال لي إن شئت، فانصرفت منه.

فلما كان في الغد تلطفت في الوصول إليه فسلمت فرد السلام، فقلت يا بن رسول الله تاذن لى في كلمة اختلجت في صدري ليلتي الماضية، فقال لى سل وأصغ إلى جوابها سمعك، فإن العالم والمتعلم شريكان في الرشد مأموران بالنصيحة، فأما الذي اختلج في صدرك فإن يشاء العالم انباءك أن الله لم يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول، وكل ما عند الرسول فهمو عند العالم، وكل ما اطلع الرسول عليه فقد اطلع أوصياءه عليه، يا فتح عسى الشيطان أراد اللبس عليك فأوهمك في بعض ما أوردت عليك وأشكك في بعض ما انبأتك حتى أراد إزالتك عن طريق الله وصراطه المستقيم، فقلت متى ايقنت أنهم هكنذا فهم أرباب، معاذ الله إنهم مخلوقون مربوبون مطيعون داخرون راغمون، فإذا جاءك الشيطان بمثل ما جاءك به فاقمعه بمثل ما نبأتك به. قال : فتح ، فقلت له جعلني الله فداك فسرجت عني وكشفت ما لبس الملعون على فقد كان أوقع في خلدي أنكم أرباب، قال فسجد عليه السلام فسمعته يقول في سجوده راغماً لك يا خالقي داخراً خاضعاً، ثم قال يا فتح كلت أن تهلك وما ضر عيسى أن هلك من هلك إذا شئت رحمك الله، قال فخرجت وأنا مسرور بما كشف الله عني من اللبس فلما كان في المنزل الآخر دخلت عليه وهو متكيء وبين يديه حنطة مقلوة يعبث بها، وقـد كـان أوقـع الشيـطان لعنـه الله في خلدي إنــه لا ينبغي أن

يأكلوا ولا يشربوا، فقال اجلس يا فتح فإن لنا بالرسل اسوة كانوا يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق وكل جسم متغذى إلا خالق الأجسام، الواحد الأحد منشيء الأشياء ومجسم الأجسام، وهو السميع العليم تبارك الله عما يقول الظالمون وعلا علواً كبيراً، ثم قال إذا شئت رحمك الله وقدم به عليه السلام بغداد وخرج اسحق بن إبراهيم وجملة القواعد فتلقوه.

فحدث أبو عبد الله محمد بن أحمد الحلبي القاضي قال حدثني الخضر بن محمد البزاز وكان شيخاً مستوراً ثقة يقبله القضاة والناس، قال رأيت في المنام كأني على شاطىء الدجلة بمدينة السلام في رحبة الحسر والناس مجتمعون خلق كثير يـزحم بعضهم بعضاً، وهم يقـولون قـد أقبل بيت الله الحرام فبينا نحن كذلك إذ رأيت البيت بما عليه من الستائر والديباج والقباطي قد أقبل ماراً على الأرض يسير حتى عبر الجسر من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي، والناس يطوفون به وبين يلديه حتى دخل دار خزيمة وهي التي آخر من ملكها بعد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر القمي وأبو بكر الفتي ابن اخت اسماعيل بن بلبل بدر الكبير الطولوي المعروف بالحمامي فإنه اقطعها، فلما كان بعد أيام خرجت في حاجة حتى انتهيت إلى الجسر فرأيت الناس مجتمعين وهم يقولون قد قدم ابن الرضا عليه السلام من المدينة، فرأيته قد عبر من الجسر على شهري تحته كبير يسير عليه المسيرا رفيقاً والناس بين يديه وخلفه وجماء حتى دخل دار خزيمة بن حازم فعلمت أنه تأويل الرؤيا التي رأيتها، ثم خرج إلى سر من رأى فتلقاه جملة أصحاب المتوكل حتى دخل إليهم فاعظمه وأكرمه ومهد له ثم إنصرف عنه إلى دار اعدت له وأقام بسر من رأى .«وحدث» الحميري قال حدثني أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أن لي حمالًا واسأله أن يدعو الله أن يجعله لي ذكراً، فوقع إلى اسمه محمداً فولد لي ابن سميته محمداً، وكان من

بره عليه السلام في بركة السباع (١) وخبر المشعبلة (٢) وخبر علي بن الجهم، وخبر عمرو بن الفرج الرخجي، وغير ذلك مما رواه الناس (٣).

و«روى» أحمد بن محمد بن قابند إذ الكاتب الاسكافي قال تقلدت ديار ربيعة وديار مضر، فخرجت وأقمت بنصيبين وقلدت عمالي وانفذتهم إلى نواحى أعمالي، وتقدمت أن يحمل إلى كل واحد منهم كل من يجده في عمله ممن له مذهب، فكان يرد على في اليوم الواحد والاثنان والجماعة منهم فاسمع منهم وأعامل كل واحد بما يستحقه فأنا ذات يوم جالس إذ ورد كتاب عامل بكفر توثى يـذكر أنـه قد وجـه إلى برجـل يقال لـه إدريس بن زياد فدعوت به فرأيته وسيماً قسيماً قبلته نفسى ثم ناجيته فرأيته ممطوراً (٤)، ورأيته من المعرفة بالفقه والأحاديث على ما أعجبني فدعوته إلى القول بأمامة الاثني عشر فأبى وأنكر على ذلك وخاصمني فيه وسألته بعـد مقـامـه عنـدي أيـامـاً أن يهب لي زورة إلى سـر من رأي لينـظر إلى أبي الحسن عليه السلام وينصرف فقال لي أنا أقضى حقك بذلك وشخص بعد أن حملته فأبطأ عنى وتأخر كتابه ثم إنه قمدم فدخل إلي، فأول ما رآني أسبل عينيه بالبكاء فلما رأيته باكياً لم أتمالك حتى بكيت فدنا مني وقبل يدي ورجلي ثم قال يا أعظم الناس منة نجيتني من النار وادخلتني الجنة، وحدثني فقال لي خرجت من عندك وعنزمي إذا لقيت سيدي أبا الحسن عليه السلام ان أسأله من مسائل وكان فيما اعددته ان أسأله عن عرق الجنب هل يجوز الصلاة في القميص الـذي أعـرق فيـه وأنا جنب أم لا، فصرت إلى سر من رأى فلم أصل إليه وابطا من

<sup>(</sup>١) المناقب ٤١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) المناقب ٤١٥/٤.

<sup>(</sup>٣) المناقب ٤١٤ وإرشاد المفيد ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) الممطورة : الواقفة وهم الفرقة التي وقفت على امامة الكاظم عليه السلام وادعت أنه لا يزال حياً .

الركوب لعلة كانت به، ثم سمعت الناس يتحدثون بأنه يركب فبادرت ففاتني ودخل دار السلطان، فجلست في الشارع وعزمت أن لا أبرح أو ينصرف واشتد الحرعلي فعدلت إلى باب دار فيه فجلست أرقبه ونعست فحملتني عيني فلم انتبه إلا بمقرعة قد وضعت على كتفي ففتحت عيني فسإذا هو مولاي أبو الحسن (ع) واقف على دابته فوثبت فقال لي يا أدريس أما آن لك فقلت بلى يا سيدي، فقال إن كان العرق من حلال فحلال وإن كان من حرام فحرام من غير أن أسأله فقلت به وسلمت لأمره.

و(روي) عن أبي هاشم داود بن القسم الجعفري قال دخلت إلى أبي الحسن عليه السلام فقلت له قد كبر سني وضعف بدني وهرم برذوني وهو ذي تلحقني مشقة في زيارتك من بغداد فادع الله لي فقال يا أبا هاشم قوى الله برذونك وقرب طريقك فكنت اركب فأصير إلى سر من رأى واتحدث عنده نهاري كله، وارجع إلى بغداد في آخر الليل(١) «وروى» عن الحسين بن اسماعيل شيخ من أهل النهرين قال خرجت وأهل قريتي إلى أبي الحسن عليه السلام بشيء كان معنا وكان بعض أهل القرية قد حملنا رسالة ودفع إلينا ما أوصلناه، وقال تقرؤونه مني السلام وتسألونه عن بيض الطائر الفلاني من طيور الأجلم، هل يجوز أكله أم لا فسلمناه ما كان معنا إلى خازنه وأتاه رسول السلطان فنهض ليركب وخرجنا من عنده ولم نسأله عن شيء فلما صرنا في الشارع لحقنا لا تأكله فإنه من المسوخ.

«وروى» جماعة من أصحابنا قال ولد لأبي الحسن عليه السلام جعفر فهنأناه فلم نجد به سروراً فقيل له في ذلك فقال هون عليك امره

فإنه سيضل خلقاً كثيراً «وروى» انه دخل دار المتوكل فقام يصلي فأتاه بعض المخالفين فوقف حياله، فقال له إلى كم هذا الرياء فأسرع الصلاة وسلم ثم إلتفت إليـه فقال إن كنت كـاذباً [ مسخـك ] الله فوقـع الرجــل ميتــاً فصار حديثاً في الدار «وحدث» الحميري عن النوفلي قال قبال أبو الحسن عليه السلام يا علي إن هذا الطاغية يبتدىء ببناء مدينة لا يتم له بناؤها، ويكون حتفه فيها على يدي بعض فراعنة الأتراك، قال النوفلي وسمعته يقول اسم الله الأعظم على ثـ لاثة وسبعين حرفاً وإنما كـان عنـ د آصف بن بـرخيا منـه حرف واحـد، فتكلم به فـانخرقت لـه الأرض فيما بينـه وبين سبأ فتناول عرش بلقيس حتى صيره إلى حضرة سليمان، ثم بسطت الأرض له في أقل من طرفة عين وعندنا منه إثنان وسبعون حرفاً ويتعجب ما وهبه الله لنا بقدرته وإذنه(١) وكتب إليه رجل من أهل المدائن يسأله عما بقى من ملك المتوكل، فكتب بسم الله الىرحمن الرحيم تزرعون سبع سنين داباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلًا مما تأكلون، ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلًا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فقتل في أول السنة الخامسة عشرة قال وكان من أمر بناء المتوكل القصر المسمى (بالجعفري) وما أمر به بني هاشم من الأبنية ما يحدث به ووجه إلى أبي الحسن (ع) بشلاثين ألف درهم وأمره أن يستعين بها في بناء دار فخطت ورفع أساسها رفعاً يسيراً، فركب المتوكل يـوماً يـطوف في الأبنية فنـظر إلى داره لم تسرتفع فانكر ذلك وقال لعبيـد الله بن يحيى بن خاقـان وزيره على، وعلى يميناً أكدها لئن ركبت ولم ترتفع دار على بن محمد الخصر بن عنقه، فقال له عبد الله بن يحيى يا أمير المؤمنين لعله في ضيقة فأمر له بعشرين ألف درهم فوجه بها عبيد الله مع أبنه أحمد وقال حدثه بما جرى فصار إليه فأخبره بالخبر فقال إن ركب إلى البناء فرجع أحمد بن

<sup>(</sup>١) المناقب ٤٠٦/٤.

عبيد الله إلى أبيه فعرفه ذلك، فقال عبيد الله ليس والله يركب، ولما كان في يوم الفطر من السنة التي قتل فيها المتوكل أمر بني هاشم بالترجل والمشي بين يديه، وإنما أراد بذلك أن يترجل له أبو الحسن (ع) فترجل بنو هاشم وترجل(ع) فاتكأ على رجل من مواليه، فأقبل عليه الهاشميون فقالوا له يا سيدنا ما في هذا العالم أحد يستجاب دعاؤه فيكفينا الله فقال لهم أبو الحسن (ع) في هذا العالم من قلامة ظفره أكسرم على الله من ناقة ثمود لما عقرت ضج الفصيل إلى الله، فقال الله تمتعوا في داركم شلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فقتل المتوكل في اليوم الثالث و(روي) أنه قال وقد اجهده المشي أما أنه قد قطع رحمي قطع الله أجله(۱).

وحدث الحميري عن يوسف بن السخت قال حدثني العباس بن محمد عن علي بن جعفر قال عرضت مؤامرتي على المتوكل فأقبل على عبيد الله بن يحيى فقال لا تتعبن نفسك فإن عمر بن أبي الفرج أخبرني أنه ولفضي فإنه وكيل علي بن محمد فأرسل عبيد الله إلي فعرفني أنه قد حلف إلا يخرجني من الحبس إلا بعد موتي بثلاثة أيام، قال فكتبت إلى ابي الحسن عليه السلام أن نفسي قد ضاقت وقد خفت الزيغ فوقع إلي أما إذا بلغ الأمر منك ما قلت فينا فسأقصد الله تبارك وتعالى فيك، فما القضت أيام الجمعة حتى خرجت من الحبس.

وحدثني بعض الثقات قال كان بين المتوكل وبين بعض عماله من الشيعة معاملة فعملت له مؤامرة الزم فيها ثمانون ألف درهم فقال المتوكل ان باعني غلامه الفلاني بهذا المال فليؤخذ منه ويخلى له السبيل، قال الرجل فأحضرني عبيد الله بن يحيى وكان يعنى بأمري ويحب خلاصي فعرفني الخبر ووصف سروره بما جرى وأمرني بالاشهاد على نفسي ببيع الغلام فانعمت له، ووجه لاحضار العدول وكتب العهدة فقلت في نفسي

<sup>(</sup>١) المناقب ٤٠٧/٤.

والله ما بعته غلاما وقد ربيته وقد عرف بهذا الأمر واستبصر فيه، فيملكه طاغوت فإن هذا حرام على، فلما حضر الشهود واحضر الغلام فأقر لى · بالعبودية قلت للعدول اشهدوا إنه حر لوجه الله، فكتب عبيد الله بن يحيى بالخبر فخرج التوقيع أن يقيد بخمسين رطلاً ويغل بخمسين ويـوضع في أضيق الحبوس قال فوجهت بأولادي وجميع أسبابي إلى أصدقائي وأخواني يعرفونهم الخبر ويسألونهم السعى في خلاصي وكتبت بعد ذلك بخبـري إلى أبي الحسن (ع) فـوقـع إلي لا والله لا يكـون الفـرج حتى تعلم أن الأمر لله وحده، قال فأرسلت إلى جميع من كنت راسلته وسألته السعى في أمري. اساله أن لا يتكلم ولا يسعى في أمري، وأمرت اسبابي ألا يعرفوا خبري ولا يسيروا إلى زائر منهم فلما كان بعد تسعمة أيام فتحت الأبواب عنى ليلاً، فحملت فاخرجت بقيودي فلدخلت إلى عبيـد الله بن يحيى فقـال لى وهـو مستبشـر ورد على السـاعـة تــوقيـع أميــر المؤمنين يأمرني بتخلية سبيلك، فقلت له إني لا أحب أن يحل قيودي حتى تكتب اليه تسأله عن السبب في إطلاقي فاغتاظ على واستشاط غضباً، وأمرنى فنحيت من بين يمديه فلما أصبح ركب إليه ثم عماد فاحضرني واعلمني أنه رأى في المنام كأن آتياً أتاه وبيده سكين، فقال له لئن لم تخل سبيل فـلان بن فلان لاذبحنـك وانه انتبـه فزعـاً فقرأ وتعـوذ ونام فأتاه الأتي، فقال له أليس أمرتك بتخلية سبيل فلان لئن لم تخل سبيله الليلة لاذبحنك، فانتبه مذعوراً وداخله شأن في تخليتك ونام، فعاد إليه الشالثة فقال لـه والله لئن لم تخـل سبيله في هـذه السـاعـة لاذبحنـك بهـذا السكين، قال فانتبهت ووقعت إليك بما وقعت قال ثم نمت فلم أر شيئاً، فقلت لــه أما الآن فتــأمــر بحــل قيــودي فحلوهــا فخــرجت إلى منــزلي وأهلي ولم أرد من المال درهماً.

ثم قتل المتوكل في اليوم الرابع من شوال سنة سبع وأربعين وماثتين وسنة سبع وعشرين من إمامة أبي الحسن عليه السلام وبويع لابنه محمد بن جعفر المنتصر، فكان من حديثه مع أبي الحسن عليه السلام

ومع جعفر بن محمود ما رواه الناس، وملك ستة أشهر توفي في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين وبويع لأحمد بن محمد المستعين بن المعتصم بالله فكانت مدته أربع سنين وشهر مع منازعته المعتزلة ومحاربته إياه، وكانت الفتنة والحرب بينهما أكثر أيامه، إلى أن خلع وبويع للمعتز بن المتوكل، ويروى أن اسمه الزبير، في سنة اثنتين وخمسين ومائتين وذلك في اثنتين وثلاثين سنة من إمامة أبي الحسن (ع).

واعتل أبو الحسن علت التي مضى فيها صلى الله عليه في سنة أربع وخمسين ومائتين، فاحضر أبا محمد ابنه (ع) فسلم إليه النور والحكمة، ومواريث الأنبياء والسلاح، وأوصى إليه ومضى صلى الله عليه وسنه أربعون سنة، وكان مولده في رجب سنة أربع عشرة ومائتين من الهجرة، فأقام مع أبيه عليهما السلام نحو سبع سنين، وأقام منفرداً بالإمامة ثلاثاً وثلاثين سنة وشهوراً.

## إمامة العسكري عليه السلام:

وحدثنا جماعة كل واحد منهم يحكي أنه دخل الدار وقد اجتمع فيها جملة بني هاشم من الطالبيين والعباسيين، واجتمع خلق من الشيعة ولم يكن ظهر عندهم أمر أبي محمد (ع) ولا عرف خبرهم إلا الثقات اللذين نص أبو الحسن عندهم عليه، فحكوا أنهم كانوا في مصيبة وحيرة فهم في ذلك إذ خرج من الدار الداخلة خادم فصاح بخادم آخريا رياش خذ هذه الرقعة وأمض بها إلى دار أمير المؤمنين وادفعها إلى فلان، وقل له هذه رقعة الحسن بن علي فاستشرف الناس لذلك ثم فتح من صدر الرواق باب وخرج خادم أسود، ثم خرج بعده أبو محمد (ع) حاسراً مكشوف الرأس مشقوق الثياب وعليه مبطنة بيضاء وكأن وجهه وجه أبيه عليه السلام لا يخطىء منه شيئاً وكان في الدار أولاد المتوكل وبعضهم ولاة العهود فلم يبق أحد إلا قام على رجله ووثب إليه أبو محمد الموفق فقصده أبو محمد (ع) فعانقه ثم قال له مرحباً بابن العم وجلس بين بابي

السرواق، والناس كلهم بين يبديه وكنانت البدار كالسبوق بالأحماديث فلما خرج وجلس أمسك الناس فما كنا نسمع شيئاً إلا العطسة والسعلة وخرجت جارية تندب أبا الحسن عليه السلام فقال أبو محمد ما هيهنا من يكفي مؤونة هذه الجاهلة، فبادر الشيعة إليها فدخلت الدار ثم خرج خادم، فوقف بحذاء أبي محمد (ع) فنهض صلى الله عليه واخرجت الجنازة، وحرج يمشي حتى أخرج بها إلى الشارع الذي بازاء دار موسى بن بقا، وقد كان أبو محمد صلى الله عليه قبل أن يخرج إلى الناس، وصلى عليه لما أخرج المعتمد، ثم دفن في دار من دوره واشتـد الحر على أبي محمد (ع) وضغطه الناس في طريقه ومنصرفه من الشارع بعد الصلاة عليه فصار في طريقه إلى دكان لبقال رآه مرشوشاً فسلم واستأذنه في الجلوس، فاذن له وجلس ووقف الناس حوله، فبينا نحن كذلك إذ أتاه شاب حسن الوجمه نظيف الكسوة على بغلة شهباء على سرج ببرذون أبيض قد نزل عنه، فسأله أن يركبه فركب حتى أتى الدار، ونزل وخرج في تلك العشية إلى الناس ما كان يحرم عن أبي الحسن (ع) حتى لم يفقدوا منه إلا الشخص، وتكلمت الشيعة في شق ثيابه وقال بعضهم رأيتم أحداً من الائمة شق ثوبه في مثل هذه الحال، فوقع إلى من قال ذلك يا أحمق ما يبدريك ما هذا قبد شق منوسى على هرون عليهما السلام.

وقام أبو محمد الحسن بن علي مقام أبيه عليهما السلام ، (وروى) عن العالم عليه السلام أنه قال : لما أدخلت سليل أم أبي محمد عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام قال : سليل مسلولة من الأفات والعاهات والأرجاس والأنجاس ، ثم قال لها : سيهب الله حجته على خلقه يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً ، وحملت أمه به بالمدينة وولدته بها فكانت ولادته ومنشؤه مثل ولادة آبائه صلّىٰ الله عليهم ومنشؤهم ، وولد في سنة إحدىٰ وثلاثين ومائتين من الهجرة ، وسن أبي الحسن عليه السلام

في ذلك الوقت ست عشرة سنة وشهوراً وشخص بشخوصه إلى العراق في سنة سنت وثلاثين ومائتين وله أربع سنين وشهور .

«وروى» سعد بن عبد الله بن أبني خلف عن داود بن القاسم الجعفري قال كنت عند أبي الحسن لما مضى ابنه محمد ففكرت في نفسي فقلت كانت قصة أبي محمد مثل قصة إسماعيل وأبي الحسن مـوسى عليه السـلام فالتفت إلى فقـال نعم يا أبـا هاشم، هـو كما حـدثتـك نفسك وان كره المبطلون أبو محمد ابني الخلف من بعدي، عنده علم ما يحتاج إليه ومعه آلة الإمامة والحمد الله رب العالمين(١). «وحدثنا» الحميري عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى باسناد عن أبي الحسن عليه السلام قال أبو محمد ابني الخلف من بعدي . «وحدثني» الحميري بهذا الإسناد عن على بن مهزيار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إني كنت سألت أباك عن الإمامة بعده، فنص عليك ففي من الامامة بعدك فقال الى أكبر ولدي (٢)، ونص على أبي محمد عليه السلام، ثم قال إن الإمامة لا تكون في الأخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام. «وعنه» عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد الحصيبي قال كنت بحضرة أبي الحسن عليه السلام وأبو محمد عليه السلام بين يديه فالتفت إليه فقال يا بني أحدث لله شكراً فقد أحدث الله فيك أمراً. «وروى» سعد بن عبد الله عن الحسن بن الحسين من ولد الأفطس، قال حضرنا دار أبي الحسن عليه السلام نعزيه عن ابنه محمد وكنا نحو مائة وخمسين رجـلاً وما زاد من أهله ومـواليـه وسـائـر النـاس اذ نظر إلى أبي محمد عليه السلام قد جاء حتى قام عن يمينه فقال له يا بنى أحدث لله شكراً فقد جدد الله فيك أمراً، فقال أبو محمد الحمد لله رب العالمين وإياه اسأل تمام نعمه لنا فيك، وإنا لله وإنا إليه راجعون

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (٢ /٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) مثله في الأصول (٢/٣٢٦) ج ٦.

فسأل من لم يعرف فقال من هذا الصبي فقال هذا الحسن ابنه (۱). «وعنه» عن أبي جعفر محمد بن أحمد العلوي عن أبي هاشم الجعفري قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول الخلف بعدي ابني الحسن فكيف بالخلف بعد الخلف فقلت ولم جعلني الله فداك قال أنكم لا تسرون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه قلت فكيف نذكره فقال قولوا الحجة من آل محمد صلى الله عليه (۲).

«وروی» اسحق بن محمد عن محمد بن یحیی بن رئاب، قال حدثني أبو بكر الفهفكي، قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اسأله عن مسائل فلما نفذ الكتاب قلت في نفسي، اني كتبت فيما كتب اسأله عن الخلف من بعده وذلك بعد مضى محمد ابنه، فأجابني عن مسائلي، وكنت أردت أن تسالني عن الخلف وأبسو محمد ابني اصح آل محمد صلى الله عليه غريزة واوثقهم عقيدة بعدي وهنو الأكبر من ولدي إليه تنتهي عرى الإمامة وأحكامها فما كنت سائلًا عنه فسله فعنده علم ما يحتاج إليه والحمد لله (٣). «وحدثنا» الحميري عن جعفر بن محمد الكوفي، عن سنان بن محمد البصري، عن علي بن عمر النوفلي قسال كنت مع أبي الحسن عليه السلام في صحن داره فمر بنا أبو جعفر ابنه محمد فقلت جعلني الله فـداك هـذا صـاحبنـا، فقـال لا وصـاحبكم الحسن. (وعنه) عن علان الكلابي عن اسحق بن إسماعيل النيشابوري قال حدثني شاهويه بن عبد الله الجلاب، قال كنت رويت دلائل كثيرة عن أبي الحسن عليه السلام في ابنه محمد، فلما مضى بقيت متحيراً وخفت أن أكتب في ذلك فلا أدري ما يكون فكتبت اسأل الدعاء، فخرج الجواب بـالدعـاء لي، وفي آخر الكتـاب اردت أن تسـأل عن المخلف وقلقت لـذلـك

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (٢١٦/١) ج ٨.

<sup>(</sup>۲) أصول الكافي (۱/۳۲۸) ج ٣.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي (٢/٣٢٧).

فلا تغتم، فإن الله عز وجل لا يضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وصاحبك بعدي أبو محمد ابني عنده علم ما تحتاجون إليه، يقدم الله ما يشاء ويؤخر ما يشاء، قد كتبت بما فيه تبيان لذي لب يقظان (۱). «وعن» سعد بن عبد الله، عن هرون بن مسلم، قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام بعد مضي أبي الحسن عليه السلام أنا وجماعة نسأله عن وصي أبيه، فكتب قد فهمت ما ذكرتم وإن كنتم إلى هذا الوقت في شك فإنها المصيبة العظمى، أنا وصيه وصاحبكم بعده عليه السلام، بمشافهة من الماضي اشهد الله تعالى وملائكته وأولياءه على السلام، بمشافهة من الماضي اشهد الله تعالى وملائكته وأولياءه على ذلك فإن شككتم بعدما رأيتم خطي وسمعتم مخاطبتي فقد اخطأتم حظ أنفسكم وغلطتم الطريق. «وعنه» عن أحمد بن محمد بن رجا صاحب الترك قال، قال أبو الحسن عليه السلام ابني القائم من ولدي.

ونشأ أبو محمد عليه السلام وقد نص عليه بهذه الأخبار وغيرها عند الخاصة، فقام بأمر الله عز وجل وسنه ثلاث وعشرون سنة، فظهر من دلائله في اليوم الذي مضى فيه أبو الحسن عليه السلام ما هو مثبت في باب أبي الحسن صلى الله عليه، وبعد سنة وشهور من إمامته بويع لمحمد بن الواثق المهدي، وكانت من قصته مع أبي محمد عليه السلام ما نحن مثبتوه من الدلائل في مواضعه من هذا الباب، وفي سنتين وشهور من إمامته قتل المهدي وبويع لأحمد بن جعفر المعتمد سنة خمس ومائتين. «وروى» علان الكلابي عن اسحق بن إسماعيل الينشابوري، قال حدثني الربيع بن سويد الشيباني، قال حدثني ناصح البادودي قال كتبت حدثني الربيع بن سويد الشيباني، قال حدثني ناصح البادودي قال كتبت أبي محمد عليه السلام اعزيه بأبي الحسن وقلت في نفسي وأنا أكتب لو قد خبر ببرهان يكون حجة لي، فأجابني عن تعزيتي وكتب بعد أكتب لو قد خبر ببرهان أماعطي، ثم رجع عمن طالب منه الآية عذب ضعف العذاب، ومن صبر أعطي التأييد من الله والناس مجبولون على

<sup>(</sup>١) إعلام الورى ٥٥١ (مثله) وإرشاد المفيد ٣٣٧.

جبلة ايشار الكتب المنشرة، فاسأل [ السدأ ] فإنما هو التسليم أو العطب ولله عاقبة الأمور. «وحدثني» علان عن الحسن بن محمد عن محمد بن عبيد الله قال لما مضى ابو الحسن عليه السلام، انتهبت الخزانة فأخبر أبو محمد عليه السلام فأمر باغلاق الباب الكبير، ثم دعا بالحريم والعيال والغلمان فجعل يقول لواحد واحد رد كذا وكذا ويخبره بما أخذ فيرده حتى ما فقد من الخزانة شيء إلا رد بعلامته وعينه، والحمد لله رب العالمين. «وعنه» قال كنت يوماً كتبت إليه اخبره باختلاف الموالي اسأله إظهار دليل، فكتب إنما خاطب الله عز وجل ذوى الألباب وليس أحد يأتي بآية أو يظهـر دليلًا أكثـر مما جـاء به خـاتم النبيين وسيـد المـرسلين، فقالوا كاهن وساحر كذاب فهدى الله من اهتدى، غير أن الأدلة يسكن إليها كثير من الناس، وذلك أن الله جل جلاله يأذن لنا فنتكلم ويمنع يصدعون بالحق في حال الضعف والقوة في أوقات وينطقون في أوقات، ليقضى الله أمره وينفذ الناس حكمه في طبقات شتى فالمستبصر على سبيل نجاة متمسك بالحق متعلق بفرع أصيل غيىر شاك ولا مرتباب لا يجد عنه ملجأ، وطبقة لم تأخذ الحق من أهله فهم كراكب البحر يموج عند موجه ويسكن عند سكونه، وطبقة استحوذ عليهم الشيطان شأنهم الرد على أهل الحق ودفعهم بالباطل والهوى كفاراً حسداً من عند أنفسهم، فدع من ذهب يميناً وشمالاً فإن الراعي إذا أراد أن يجمع غنمه جمعها في أهون سعى، ذكرت اختلاف موالينا فإذا كانت الوصية والكتب فلا ريب من جلس مجلس الحكم فهو أولى بالحكم، أحسن رعايسة من استرعيت وإياك والاذاعة وطلب الرئاسة، فإنهما يبدعوان إلى الهلكة(١) «ثم قال» ذكرت شخوصك إلى فارس فاشخص خار الله لك، وتدخل مصر انشاء الله آمناً واقرأ من تثق بـه من موالينـا السلام، ومـرهم بتقوى الله

<sup>(</sup>١) تحف العقول ٣٦١.

العظيم وأداء الأمانة واعلمهم أن المذيع علينا حرب لنا... قال فلما قرأت خار الله لك في دخولك مصر إن شاء الله آمناً، لم اعرف المعنى فيه فقدمت بغداد عازماً على الخروج إلى فارس، فلم يقبض لي وخسرجت إلى مصر، قال ولما هم المستعين في أمر أبي محمد عليمه السلام بما هم، وأمر سعيد الحاجب يحمله إلى الكوفة، وأن يحدث في الطريق حادثة انتشر الخبر بذلك في الشيعة فاقلقهم وكان بعد مضى أبي الحسن عليه السلام بأقل من خمس سنين، فكتب إليه محمد بن عبد الله والهيثم بن سبابة قلد بلغنا جعلنا الله فلداك خبير أقلقنا وغمنا وبلغ منا «فوقع» بعد ثلاثة يأتيكم الفرج، قال فخلع المستعين في اليوم الثالث وقعد المعتز، وكان كما قال صلى الله عليه. «وحدث» محمد بن عمسر الكاتب عن على بن محمد بن زياد الصيمري صهر جعفر بن محمود الـوزير على ابنـة أم أحمد وكــان رجلًا من وجــوه الشيعة وثقــاتهم، ومقــدمـــأ في الكتابة والأدب والعلم والمعرفة، قال دخلت على أبي أحمد عبد الله بن عبد الله بن طاهر، وبين يديه رقعة من أبي محمد عليه السلام فيها أني نازلت الله عـز وجـل في هـذا الـطاغي يعني المستعين وهـو أخـذه بعد ثلاث، فلما كان في اليوم الثالث خلع وكمان من أمره ما رواه الناس في احضاره إلى واسط وقتله(١). «وحدثنا» الحميسري عن أبي جعفر العامري عن علان بن حمويه الكلابي، عن محمد بن الحسن النخعي عن أبي هاشم الجعفري، قال كنت عند أبي محمد عليه السلام إذ دخل عليه شاب حسن الوجه فقلت في نفسي تـرى من هـذا، فقـال أبـو محمـد هـذا ابن أم غانم صاحبة الحصـاة التي طبع فيهـا أبائي عليهم السـلام وقـد جاءني بها لأطبع له فيها هات حصاتك، قال فاخرج فإذا فيها موضع أملس فطبع بخاتم في اصبعه فانطبع قال واسم همذا الشاب اليماني مهجع بن سمعان بن غانم بن أم غانم اليمانية (٢). «وعنه» عن أبي هاشم قال

<sup>(</sup>١) المناقب ٤/٠٧٤. (٢) المناقب ٤/٠٤٤.

شكوت إلى أبي محمد عليه السلام ضيق الحبس وكلب القيد فكتب إلي أنت تصلى اليوم في منزلك الظهر، فصليت في منزلي كما قال عليه السلام لاني أطلقت من وقتي «وعنه» عن جعفر بن محمد القلانسي قال كتب محمد أخي إلى أبي محمد عليه السلام وأمرأته حامل تسأله الدعاء بخلاصها وأن يرزقها الله ذكراً أو تسأله أن تسميه فكتب إليه رزقك الله ذكراً سوياً ونعم الاسم محمد وعبد الرحمن، فولدت ابنين توأماً فسمى أحدهما محمداً والآخر عبد الرحمن. وعنه عن أبي هاشم الجعفري قال سأل محمد بن صالح الارمني أبا محمد عليه السلام عن قول الله عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقال هل يمحو إلا ما كان وهل يثبت إلا ما لم يكن(١)، فقلت في نفسي هذا خلاف ما يقول هشام القوطي إنه لا يعلم الشيء حتى يكون، فنظر إلى شزراً وقال تعالى الله الجبار العالم بالشيء قبل كونه، الخالق إذ لا مخلوق، والرب إذ لا مربوب، والقادر قبل المقدور عليه، فقلت اشهد أنك ولى الله وحجته والقائم بقسطه، وإنك على منهاج أمير المؤمنين عليه السلام. وعنه قال قال لي أبو هاشم كنت عند أبي محمد (ع) فسأله محمد بن صالح الارمني عن قبول الله عبز وجبل (وإذا أخبذ ربسك من بني آدم من ظهبورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا) فقال أبو محمد ثبتت المعرفة، ونسوا الموقف وسيذكرونه ولولا ذلك لم يدر احد من خالقه ولا من رازقه، قال أبسو هاشم فجعلت اتعجب في نفسي من عظيم ما اعطى إلى أوليائه عليهم السلام، فأقبل أبو محمد (ع) فقال إلا ما أعجب اعجبت منه يا أبا هاشم ما ظنك بقوم من عرفهم عرف الله، ومن أنكـرهم أنكـر الله، ولا مؤمن إلا وهـو لهـم مصـدق وبمعـرفتهم مـوقن، وعن الحميري أيضاً قبال قبال لي أبو هناشم سمعته عليه السلام يقبول من الـذنـوب التي لا تغفـر قـول الإنسـان ليتنى لا اؤاخـذ إلا بهــذا، فقلت

١١) التوحيد (٣٣٣) مثله عن الصادق (ع).

في نفسي إن هـذا لهو العلم الـدقيق وقـد ينبغي للرجـل أن يتفقـد من نفسـه كل شيء فأقبل على فقال صدقت يا أبا هاشم فالزم ما حدثتك به نفسك فإن الإشراك في الناس اخفى من دبيب النمل على الصفاء في الليلة الظلماء، ومن دبيبه على المسح الأسود(١). (وعنه) عن أبي هاشم قال سمعت أبا محمد عليه السلام يقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها(٢). و(عنه) عن محمد بن الحسن بن شموذ عمن حدثه قال كتبت إلى أبي محمد (ع) حين أخذ المهتدي يا سيدي الحمد لله الذي شغله عنا فقد بلغنى أنه يتهدد شيعتك ويقول والله لاجلينهم عن جديد الأرض، فوقع بخطه عليه السلام ذاك أقصر لعمره عد من يومك هذا خمسة أيام فإنه يقتل من يوم السادس بعد هوان واستخفاف وذل يلحقه (٣) فكان كما قال (ع). وعن محمد بن الحسن بن شموذ قال كتب إليه ابن عمنا محمد بن زيد يشاوره في شراء جارية نفيسة بمائتي دينار لابنه، فكتب لا تشترها فإن بها جنوناً وهي قصيرة العمر مع جنونها، قال فاضربت عن أمرها، ثم مررت بعد أيام ومعي ابني علي مولاها، فقلت اشتهي أن استعيد عرضها وأراها فأخرجها إلينا، فبينما هي واقفة بين يدينا حتى صار وجهها في قفاها فلبثت على تلك الحال ثلاثة أيام وماتت. و(عنه) عن أبي غانم قال سمعت أبا محمد (ع) يقسول سنة ستين تفتسرق شيعتنا. و(روى) سعسد بن عبد الله عن أبي هاشم قال كنت عند أبي محمد (ع) وكنت في إضاقة فاردت أن أطلب منه دنانير فاستحييت فلما صرت إلى منزلي وجه إلى بمائة دينار وكتب إلى إذا كانت لك حاجة فبلا تستحى ولا تحتشم (٤) واطلبها يبأتك ما تحب إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي (١٠/١) ج ١٦

<sup>(</sup>٤) المناقب ٤/٣٩ .

<sup>(</sup>١) المناقب ٤/٣٩ وتحف العقول ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول ٣٦١.

وعنه عن أبي هاشم عن الحجاج بن سفيان العبدي قال خلفت ابني بالبصرة عليلًا، وكتبت إلى أبي محمد عليه السلام اسأله الدعاء، فوقع رحم الله ابنك انه كان مؤمناً، قال الحجاج فورد على الكتاب أنه توفى في ذلك اليوم وكان شاكاً في الإمامة للاختلاف الذي وقع في السنة. وعن سعد بن عبد الله عن عملان بن محمد الكلابي، عن اسحق بن محمد النخعي، قال حدثني محمد بن رياب الرقاشي، قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام اسأله عن مشكاة، وأن يدعو لامرأتي وكانت حاملًا أن يرزقها ذكراً وأن يسميه، فرجع الجواب المشكاة قلب محمد صلى الله عليه وآلمه، وكتب في آخر الكتاب أعظم الله أجرك واخلف عليك فولدت ولداً ميتاً، وحملت بعده فولدت غلاماً. وعنه عن اسحق قال حدثني علي بن حميد الذادع قال كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله الدعاء بالفرج مما نحن فيه من الضيق، فرجع الجواب الفرج سريع يقدم عليك مال من ناحية فارس فمات ابن عم لي بفارس ورثته، وجاءني مال بعد أيام يسيرة. وعنه عن إسحاق عن محمد بن عبد العزينز البلخي قال، اصبحت يوماً وجلست في شارع سوق الغنم فإذا أنا بابي محمد (ع) قد أقبل يريد باب العسامة بسير من رأى، فقلت في نفسي تراني إن صحت يا أيهما الناس هذا حجة الله عليكم فأعرفوه يقتلوني، فلما دنا مني ونظرت إليه أومأ إلى بأصبعه السبابة ووضعها على فيه ان اسكت، فأسرعت إليمه حتى قبلت رجله فقال لى أما أنك لو اذعت لهلكت، ورأيته تلك الليلة يقول إنما هو الكتمان أو القتل فأبقوا على أنفسكم. وعنيه عن أحمد بن محميد الاقبرع قبال حيدثني أبيو حميزة قصير الخادم، قال سمعت مولاي أبا محمد غير مرة يكلم علمانه الروم بالرومية والصقالبة بالصقلبية والأتراك بالتركية فعجبت من ذلك وقلت في نفسي هـذا ولد بـالمدينـة ولم يظهـر لأحد حتى مضى أبـوه (ع) فأقبـل علي، فقال إن الله تبارك وتعالى يبين الحجة من سائر الناس ويعطيه اللغات ومعرفة الانساب والآجال والحوادث ولولا ذلك لم يكن بين الحجمة والمحجوج

فرق(١). وعنه قال كتبت إلى أبي محمد (ع) أساله هل يحتلم الإمام فقلت في نفسي بعد نفوذ الكتاب الاحتلام شيطاني وقد اعاذ الله أولياءه من ذلك، فوقع إلى حال الأئمة في النوم مثل حالهم في اليقظة لا يغير النوم منهم شيئاً وقد اعاذ الله أولياءه لمة الشيطان كما حدثتك نفسك. و(روى) الكلابي عن أبي الحسين بن على بن بـ الله وأبـو يحيى النعمـاني قسالا ورد كتاب من أبي محمد ونحن حضور عند أبي طاهر [ بمن ] بـ الله، فنظرنا فيه، فقـ ال النعماني فيـ الحن أو يكون النحـ و باطـ الله، وكـ ان هذا بسر من رأى فنحن في ذلك إذ جاءنا توقيعه ما بال قوم يلحنوننا، وإن الكلمة نتكلم بها تنصرف على سبعين وجهاً فيها كلها المخرج منها والمحجة . و(عنه) عن اسماعيل بن محمد العباسي قال قعدت لأبي محمد (ع) على ظهر الطريق فلما مربي قمت إليه وشكوت الحاجة وحلفت له إنه ليس عندي درهم فما فوقه، فقال لي تحلف بالله كاذباً قد دفنت مائتي دينار وليس قـولي هذا دفعـاً عن العطيـة، اعـطه يـا غـلام إذا صـرت إلى الدار مائة دينار، ثم قال أما أنك تحرمها أحوج ما تكون إليها، يعني المائتين فاضطررت بعد ذلك إلى ما انفقه فمضيت لأنبشها فإذا ابن لي قد عرف موضعها فأخذها وهرب(٢). (علان الكلابي) عن اسحق عن على بن زيد بن على ، قال كنان لى فرس وكنت به متعجباً فدخلت على أبى محمد (ع) فقال لى ما فعل فرسك، قلت كان تحتى وهو على الباب، فقال استبدل به قبل المساء ان قدرت، فقمت من عنده مفكراً في بيعه ثم نفست فيه وكان الراغب فيه الطالب له كثير بأوفر الثمن، فلما كان في الليسل أتانى السائس باكيساً صارخساً فقال نفق الفسرس فاغتممت، قال ودخلت عليه بعد أيام وقد فكرت في أن [ . . . ]

<sup>(</sup>١) الإرشاد ٣٤٣ والمناقب ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي (١/ ٥٠٩) ج ١٤.

يخلف عليك يا غلام ادفع إليه برذوني الكميت الذي اركبه هذا افره من فرسك وأطول عمراً، وأشد وأقوى (١).

سعد عن أبي هاشم قال كنت محبوساً عند أبي محمد عليه السلام في حبس المهدي فقال لي يا أبا هاشم إن هذا الطاغية أراد أن يعبث بأمر الله عز وجل في هذه الليلة، وقد بتر الله عمره وجعله للمتولى بعده وليس لي ولـد وسيرزقني الله ولـدأ بمنه ولـطفه فلمـا أصبحنا شغبت الأتـراك على المهدي وأعانهم العامة لما عرفوا من قوله بالاعتزال والقدر فقتلوه ونصبوا مكانه المعتمد وبايعوا له وكان المهدي قد صحح العزم على قتل أبي محمد (ع) فشغله الله بنفسه حتى قتل ومضى إلى أليم عذاب الله. و(عنه) عن أبي هاشم قال كنت عند أبي محمد (ع) قال إذا قام القائم أمر بهدم المنابر التي في المساجد فقلت في نفسي، لأي معنى هذا فقال لى معنى هذا إنها محدثة مبتدعة لم يبنها نبي ولا حجة (٢). الحميري عن الحسن بن علي عن إبراهيم بن مهزيار عن محمد بن أبي الزعفران عن أم أبى محمد عليهما السلام قال قالت لى يوماً من الأيام يصيبني في سنة ستين ومائتين حرارة، أخاف أن انكب منها نكبة، قالت فاظهرت الجزع واخذني البكاء قال لا بد من وقوع أمر الله لا تجزعي، فلما كان في صفر سنة ستين ومائتين أخدها المقيم والمقعد وجعلت تخرج في الأحايين إلى خارج المدينة تجسس الأخبار حتى ورد عليها الخبر حين حبسه المعتمد في يـدي علي بن جـرين ، وحبس أخـاه جعفـراً معـه وكـان المعتمد يسأل علياً عن أخباره في كل مكان ووقت، فيخبره أنه يصوم

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (١٠/١) ج ١٥ وفيه : وأنا أقول في نفسي : ليته أخلف عليٌّ دابة إذ كنت اغتممت بقوله ، فلما جلست قال : نعم نخلف دابة عليك ، يا غملام... الخ...

<sup>(</sup>۲) إعلام الورى ٣٥٥.

النهار ويصلى بالليل(١)، فسأله يوماً من الأيام عن خبره فاخبره بمثل ذلك فقال له أمض الساعة إليه وأقرئه منى السلام وقل له انصرف إلى منزلك مصاحباً، قال على بن جرين فجئت إلى باب السجن فوجــدت حماراً مسرجاً فدخلت إليه فوجدته جالساً وقد لبس خفه وطيلسانه وشاشيته، فلما رآني نهض فأديت إليه الرسالة وركب، فلما استوى على الحمار وقف، فقلت له فما وقوفك يا سيدى فقال لى حتى يخرج جعفر فقلت إنما أمرني باطلاقك دونه فقال ترجع إليه فتقول له خرجنا من دار واحدة جميعاً فاذا رجعت وليس هو معي كان في ذلك ما لا خفاء به عليك، فمضى وعاد فقال له يقول لك قد اطلقت جعفراً لك لأني قد حبسته بجنايته على نفسه وعليك وما يتكلم به، وخلى سبيله فصار معه إلى دار الحسن بن سهل. عن على بن محمد بن الحسن قال [ لَما ] خرج السلطان يىريد صاحب البصرة خمرج أبو محمله بشيعته فنظرنا إليه ماضيأ معه وكنا جماعة من شيعته، فجلسنا ما بين الحائطين ننتظر رجوعه فلما رجع فحذانا وقف علينا، ثم مد يده إلى قلنسوته فأخذها من رأسه وأمسكها بيده ثم أمر يده الأخرى على رأسه وضحك في وجه رجل منا، فقال الرجل مبادراً أشهد أنك حجمة الله وخيرته فسألناه ما شأنك فقال كنت شاكاً فيه، فقلت في نفسي إن رجع وأخمذ قلنسوته من رأسه قلت بامامته. (وقد روى) هذا الحديث جماعة من الضميريين من ولد اسماعيل بن صالح، أن الحسن بن إسماعيل بن صالح كان في أول خروجه إلى سر من رأى للقاء أبي محمد عليه السلام ومعه رجلان من الشيعة وافق قدومهم ركوب أبي محمد عليه السلام، قال الحسن بن اسماعيل فتفرقنا في ثلاث طرق، وقلنا إن رجع في احدها رآه رجل منا فانتظرناه فعاد (ع) في الطريق الذي قعد فيه الحسن بن إسماعيل، فلما طلع وحساذاه قبال قلت في نفسي اللهم إن كسانت حجتك حقساً وأمامنها

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (١/١١٥) ج ٢٣.

فليمس قلنسوته فما استتم ذلك حتى مسها وحركها على رأسه، فقلت يما رب إن كان حجتك فليمسها ثانياً فضرب بيده فأخذها عن رأسه ثم ردها، وكثر عليه الناس بالسلام عليه والوقوف على بعضهم، فتقدمه إلى درب آخـر فلقيت صـاحبي وعـرفتهمـا مـا سـألت الله في نفسي ومــا فعـل، فقىالا فتسأل ونسأل الثالثة فطلع عليه السلام وقبربنا منه فنظر إلينا ووقف علينا ثم مد يده إلى قلنسوته فرفعها عن رأسه وأمسكها بيده وأمريده الأخرى على رأسه وتبسم في وجوهنا وقال كم هذا الشك، قال الحسن فقلت اشهد أن لا إله إلا الله وأنك حجة الله وخيرته، قال ثم لقيناه بعد ذلك في داره وأوصلنا إليه ما معنا من الكتب وغيرها(١) و(روي) عن علي بن محمد بن زياد الصيمري قال كنت جعلت على نفسى أن أحمل في كل سنة النصف من خالص ارتفاع ضيعتين لي بالبصرة لم يكن في ضياعي اجل منهما ولا أكثر دخلا إلى أبي محمد عليه السلام، فكانت تزكو غلاتها وتربع اضعاف الربيع قبل ذلك، فأعددت الفي دينار لأحملها فوجه إلى أبن عمى محمد بن إسماعيل بن صالح الصيمرى بأموال حملتها إليه (ع) مع أموالي في كتابي ولا فصلت ماله من مالي، فورد على الجواب وقد وصل ما حملته وفي جملته ما حمله إلينا على يدك الاسماعيلي قرابتك فعرفه ذلك. وعنه عن جعفر بن محمد بن موسى، قال كنت جالساً في الشارع بسر من رأى فمر بي أبو محمد (ع) وهو راكب وكنت أشتهى الولد شهوة شديدة، فقلت في نفسي ترى أنى ارزق ولدأ فاوماً إلى برأسه نعم، فقلت ذكراً فقال برأسه لا، فحمل لى حمل وولدت لي بنت. وعنه عن المحمودي قال رأيت خط أبي محمد (ع) لما أخرج من حبس المعتمد ﴿ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كبره الكافرون ﴾. الحميري عن أحمد بن اسحق قال دخلت على أبي محمد (ع) فقال لي يا أحمد ما كان حالكم فيما كان الناس فيه من

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة ٢١٧ ـ ٢١٨ مثله.

الشك والارتياب، قلت يا سيدي لما ورد الكتاب بخبر سيدنا ومولده لم يبق منا رجل ولا امرأة ولا غلام بلغ الفهم إلا قال بالحق، فقال أما علمتم أن الأرض لا تخلو من حجة الله ثم أمر أبو محمد (ع) والدت بالحج في سنة تسع وخمسين ومائتين وعرَّفها ما يناله في سنة الستين، وأحضر الصاحب عليه السلام فأوصى إليه وسلم الاسم الأعظم والمواريث والسلاح إليه، وخرجت أم أبي محمد مع الصاحب عليهم السلام جميعاً إلى مكة وكان أحمد بن محمد بن مطهر أبو علي المتولي لما يحتاج إليه الوكيل، فلما بلغوا بعض المنازل من طريق مكة تلقى لما يحتاج إليه الوكيل، فلما بلغوا بعض المنازل من طريق مكة تلقى الاعراب القوافل فاخبروهم بشدة الخوف وقلة الماء، فرجع أكثر الناس إلا من كان في الناحية فإنهم نفذوا وسلموا. و(روي) أنه ورد عليهم عليه السلام بالنفوذ ومضى أبو محمد (ع) في شهر ربيع الآخر سنة ستين ومائتين ودفن بسر من رأى إلى جانب أبيه أبي الحسن صلى الله عليهما، فكان من ولادته إلى وقت مضيه تسع وعشرون سنة منها مع أبي الحسن فكان من ولادته إلى وقت مضيه تسع وعشرون سنة منها مع أبي الحسن شين.

## صاحب الزمان عليه السلام:

قيام صاحب الزمان، وهو الخلف الزكي بقية الله في أرضه وحجته على خلقه، المنتظر لفرج أوليائه من عباده، عليه السلام ورحمته وتحياته (روى) عن العالم عليه السلام، أنه أن الله عنز وجل إذا أراد أن يخلق الإمام أنزل قبطرة من الزمن فسقطت على ثمار الأرض فيأكلها الحجة صلى الله عليه فإذا وقعت في الموضع الذي تستقر فيه ومضى له أربعون يوماً سمع الصوت، فإذا أتت له أربعة أشهر كتب على عضده الأيمن وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، فإذا قام بأمر رفع له عمود من نور في كل بلد ينظر به إلى أعمال(١) العباد.

<sup>(</sup>١) البحارج ٥١ ص ٢٥.

قال المؤلف لهذا الكتاب (روى) لنا الثقات من مشايخنا أن بعض أخوات أبي الحسن (ع) على بن محمد (ع) كانت لها جارية ولدت في بيتها وربتها تسمى نرجس، فلما كبرت وعبلت دخل أبو محمد (ع) فنظر إليها فأعجبته، فقالت عمته أراك تنظر إليها فقال صلى الله عليه إنى ما نظرت إليها إلا متعجباً أما أن المولود الكريم على الله جل وعملا يكون منها، ثم أمرها أن تستأذن أبا الحسن في دفعها إليه ففعلت فأمرها بذلك. و(روى) جماعة من الشيوخ العلماء، منهم عملان الكلابي ومسوسى بن محمد الغازى وأحمد بن جعفر بن محمد بأسانيدهم أن حكيمة بنت أبي جعفر (ع) عمة أبي محمد (ع) كانت تدخل إلى أبي محمد فتدعو له أن يرزقه الله وليدأ وأنها قالت دخلت عليه يـوماً فيدعوت ليه كما كنت ادعـو، فقال لى يا عمة أما أنه يولد في هذه الليلة وكانت ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين الممولود اللذي كنا نتوقعه فاجعلى إفطارك عندنا، وكانت ليلة الجمعة فقلت له ممن يكون هذا المولوديا سيمدي فقال من جاريتك نرجس قالت ولم يكن في الجواري أحب إلى منها ولا أخف على قلبي، وكنت إذا دخلت الـدار تتلقـاني وتقبــل يــدي وتنزع خفى بيدها، فلما دخلت إليها ففعلت بي كما كانت تفعل فانكبيت على يـدها فقبلتها ومنعتها مما تفعله، فخاطبتني بالسيادة فخاطبتها بمثله فانكرت ذلك فقلت لها لا تنكري ما فعلته فيإن الله سيهب ليك في ليلتنا هذه غلاماً سيداً في الدنيا والآخرة قالت فاستحيت، قالت حكيمة فتعجبت وقلت لأبي محمـد إني لست أرى بهـا أثــر حمـل فتبسم صلى الله عليه وقال لي إنا معاشر الأوصياء لا نحمل في البطون ولكنا نحمل في الجنوب، وفي هذه الليلة مع الفجر يـولد المـولود المكـرم على الله إن شاء الله، قالت فنمت بالقرب من الجارية وبات أبو محمد عليه السلام في صفة في تلك الدار، فلما كان وقت صلاة الليل قمت والجارية نائمة ما بها أثر الـولادة، وأخذت في صـلاتي ثم أوتـرت، فبينـا أنـا في الــوتــر حتى وقسع في نفسي أن الفجــر قــد طلع ودخــل في قلبي شيء، فصــاح أبــو

محمد عليه السلام من الصفة لم يطلع الفجريا عمة بعد، فأسرعت الصلاة وتحركت الجارية فدنوت منها وضممتها إلى وسميت عليها، ثم قلت لها هل تحسين شيئاً قالت نعم، فوقع على سبات لم أتمالك معه. أن نمت، ووقع على الجارية مثل ذلك فنامت وهي قاعدة فلم تنتبه إلا وهي تحس مولاي وسيدي تحتها وبصوت أبي محمد عليه السلام وهو يقول يا عمتي هات ابني إلي، فكشفت عن سيدي صلى الله عليمه فإذا أنا به ساجداً متقلباً إلى الأرض بمساجده وعلى ذراعه الأيمن مكتوب جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً فضممته إلى فـوجدتـه مفـروغـاً منه، يعني مطهر الختانة ولففته في ثوب، وحملته إلى أبي محمد عليه السلام، فأخذه واقعده على راحته اليسرى وجعل يده اليمني على ظهره، ثم ادخل لسانه في فيه وأصر يده على عينيه وسمعه ومفصاله ثم قال تكلم يـا بني فقال «أشهـد أن لا إله إلا الله وأن محمـداً رسـول الله وأن عليـاً أميـر المؤمنين» ثم لم يزل يعد السادة الأوصياء صلى الله عليه إلى أن بلغ إلى نفسه فدعا لأوليائه على يديه بالفرج، ثم صمت عليه السلام عن الكلام قال أبو محمد عليه السلام اذهبى به إلى أمه ليسلم عليها ورديه إلى فمضيت به فسلم عليها فرددته، فوقع بيني وبينه كالحجاب فلم أرسيدي فقلت له يا سيدي اين مولاي فقال أخذه من هو أحق منك ومنا، فإذا كان في اليوم السابع جئت فسلمت وجلست فقال عليه السلام هلم اثتيني به فجئت بسيدي وهـو في ثياب صفـر ففعل كفعـاله الأول، وجعـل لسـانـه في فيه ثم قال له تكلم يا بنى فقال له «أشهد أن لا إله إلا الله» وثنى بالصلاة على محمد وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة حتى وقف على أبيه ثم قرأ هذه الآية:

﴿ بسم الله المرحمن الرحيم ونريد أن نمنّ على اللذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم السوارثين ونمكن لهم في الأرض ونسرى فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون ﴾ فلما كان بعد أربعين يوماً

دخلت دار أبي محمد عليه السلام فإذا بمولاي يمشي في الدار فلم ار وجها أحسن من وجهه صلى الله عليه ولا لغة افصح من لغته، فقال أبو محمد عليه السلام هذا المولود الكريم على الله جل وعلا، قلت يا سيدي أرى من أمره ما أرى وله أربعون يوماً فتبسم عليه السلام، وقال يا عمتي أو ما علمت أنا معاشر الأوصياء ننشأ في اليوم مثل ما ينشأ غيرنا في الجمعة وننشأ في الجمعة وننشأ في الجمعة مثل ما ينشأ غيرنا في الشهر وننشأ في عدت وتفقدته فلم أره، فقلت لسيدي أبي محمد عليه السلام ما فعل مولانا، فقال يا عمّة استودعنا الذي استودعت أم موسى، وحدثني موسى بن محمد أنه قرأ المولد عليه «ع» فصححه وزاد فيه ونقص وتقرر بالروايات على ما ذكرناه (١).

و (روي) عن أبي محمد عليه السلام أنه قال لما ولد الصاحب عليه السلام بعث الله عزَّ وجلَّ ملكين فحملاه إلى سرادق العرش حتى وقف بين يدي الله، فقال له: مرحباً بك وبك اعطي وبك اعفو وبك أعلن. و (روى) علان الكلابي عن محمد بن يحيى عن الحسين بن علي النيسابوري الدقاق عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله موسى بن جعفر عن أحمد بن محمد السياري، قال: حدثني نسيم ومارية قالتا لما خرج عن أحمد بن معطس نقال المناق على ركبتيه رافعاً سبابته نحو السماء ثم عطس فقال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله من عبد داخر لله غير مستنكف ولا مستكبر ثم قال زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة ولو أذن لنا في الكلام زال الشك(٢).

<sup>(</sup>۱) إكمال الدين وغيبة الشيخ الطوسي والبحارج ٥١ في عدة مواضع (باب ولادته وأحوال أمه) وإعلام الورى ٣٩٤ ودلائل الإمامة باب معرفة الولادة ص ٢٦٨ والمناقب ٤٠/٤ الخ . . .

<sup>(</sup>٢) البحار (١٥/٢٧) .

(وروى) عـــلان بـإسنـــاده أن السيـد عليــه الســلام ولــد سنـة خمس وخمسين ومائتين بعد مضي أبي الحسن (ع) بنحو سنتين .

(وحدثني) حمزة بن نصر غلام أبي الحسن (ع) قال ولد السيد (ع) فتباشر أهل الدار بمولده فلما أنشأ خرج إلى الأمر أن ابتاع في كل يوم من اللحم قصب مخ وقيل إن هذا لمولانا الصغير(١). (وحدثني) الثقة من إخواننا عن إبراهيم بن أدريس قال وجه إلى مولاي أبو محمد عليه السلام بكبشين وقال عقهما عن ابني فلان وكل واطعم أخوانك ففعلت ثم لقيته بعد ذلك فقال إن المولود الذي ولد مات ثم وجه إلى بكبشين بعد ذلك وكتب إلى بسم الله السرحمن السرحيم عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله واطعم أخوانك ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكر لي أبياً.

«وحدثني» علان قال حدثني نسيم خادم أبي محمد عليه السلام، قال: قال لي صاحب الزمان وقد دخلت إليه بعد مولده بليلة فعطست عنده فقال لي يرحمك الله قال نسيم ففرحت، فقال لي عليه السلام ألا أبشرك في العطاس قلت بلى قال هو أمان من الموت ثلاثة أيام (٣).

«وحدثنا» علان قال حدثني أبو نصر ضرير الخادم قال دخلت على صاحب الزمان فقال لي علي بالصندل الاحمر فأتيته به فقال اتعرفني قلت نعم، قال من أنا فقلت أنت سيدي وابن سيدي فقال ليس عن هذا سألتك، قال ضرير فقلت جعلك فداك فسر لي، فقال أنا خاتم الأوصياء وبي رفع الله البلاء عن أهلي وشيعتي. وعن جعفر بن محمد بن مالك قال حدثني محمد بن جعفر بن عبد الله عن أبي نعيم محمد بن أحمد الأنصاري قال وجه قوم من المفوضة والمقصرة كامل بن إبراهيم المدايني

<sup>(</sup>١ و٢) البحار (٢١/٥١) عن غيبة الطوسي.

<sup>(</sup>۳) إعلام الورى ۳۹٥.

إلى أبي محمد عليه السلام ليناظره في أمرهم، قال كامل فقلت في نفسى اسأله وأنا اعتقد أنه لا يدخل الجنة إلا من عرف معرفتي وقال بمقالتي قال فلما دخلت عليه نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه فقلت في نفسى ولى الله وحجته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا بمواساة الأخوان وينهانا عن لبس مثله، فقال متبسماً يا كامل وحسر عن ذراعيه فإذا مسح أسود خشن رقيق على جلده، فقال هذا لله عز وجل وهذا لكم فخجلت وجلست إلى بماب عليه ستر مسبل فجاءت الريمح فرفعت طرفه فإذا أنا بفتي كأنه فلقة قمر من ابناء اربع سنين أو مثلها، فقال لي يا كامل بن إبراهيم فاقشعررت من ذلك، فالهمني الله أن قلت لبيك يا سيبدي، فقال جئت إلى ولى الله وحجته وبابه تسأله هل يبدخل الجنة إلا من عرف معرفتك وقال بمقالتك قلت أي والله، قبال إذن والله يقل داخلها والله إنه ليدخلها قوم يقال لهم الحقبة قلت يا سيدي من هم قال قوم من حبهم لعلى صلى الله عليه يحلفون بحقه ولا يبدرون ما حقه وفضله، ثم سكت صلى الله عليه عني ساعة ثم قال وجئت تسأله عن مقالة المفوضة كذبوا بـل قلوبنـا أوعيـة الله فإذا شـاء الله شئنا وهـو قولـه وما تشـاؤون إلا أن يشاء الله، ثم رجع الستر إلى حالته فلم استبطع كشفه فنظر إلى أبو محمد عليه السلام متبسماً فقال يا كامل بن إبراهيم ما جلوسك وقد أنبأك الحجة بعدي بحاجتك، فقمت وخرجت ولم أعاينه بعد ذلك، قال أبو نعيم فلقيت كاملاً فسألته عن هذا المحديث فحدثني به (١١). «وعن» سعد بن عبـد الله باسناده عن أبي جعفر عليـه السـلام قـال القـائم من تخفى ولادتـه على الناس(٢). «الحميري» عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن عثمان بن نشيط عن أمير المؤمنين عليه السلام قال صاحب هذا الأمر ليس لأحد في عنقه عهد ولا عقد ولا ذمة (٣). «عبد

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) البحارج ٥٢ وأصول الكافي ٣٤٢/١.

<sup>(</sup>۲) إعلام الوري (٤٠٢).

الله بن جعفر» الحميري عن الزيتوني عن الحسن بن على برفعه، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنت صاحبنا أعنى صابب الأمر، فقال أليست درع رسول الله صلى الله عليه وآله فابخرت على وإنه ليأخذ لي بالركاب وإن صاحبكم يلبس الدرع فتستوى عليه ولا يؤخذ له بالركاب، ثم قال لى أنى يكون ذلك ولم يولىد الغلام الذي تربيه جدته. «وعنه» عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر قال دخلت على الرضا عليه السلام أنا وصفوان بن يحيى وأبو جعفر عنده وله ثلاث سنين، فقلت لـه جعلنا الله فداك إن حدث بك حادث فمن يكون قال ابني هذا واومأ بيده إليه، قلنا وهـو في هذا السن فقـال إن الله عز وجـل احتج بعبسي بن مـريم وله سنتان، وكتب الرضا عليه السلام على ما جاءت به الرواية مع محمد بن سنان وجماعة من أصحابنا إلى أبي جعفر عليه السلام وله أقل من سنة فصاروا إليه فاخرجه موفق الخادم إليهم على عاتقه فلما لمح العنوان أومأ إلى موفق بفض الكتاب ونشره عليه وجعل ينظر فيه ويقرأ فلما فرغ قال ثاخ ثاخ فقال محمد بن سنان فطرسيته ودنا منه فتمسح به فعاد بصره، قال ابن أبي نصر فلما كبر أبو جعفر عليه السلام ذكرته قول محمد بن سنان فيطرسيته فضحك (١). وعنه عن على بن مهزيار قبال قلت لأبي الحسن (ع) وقد نص على أبى محمد يا سيدي أيجوز أن يكون الإمام ابن سبع سنين، قال نعم وابن خمس سنين. «وعنه» لهن إسراهيم بن مهزيار عن أخيه على \ عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان عن حمران، قال سألت أبا جعفر الباقر (ع) عن قول الله عز وجل مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الآية فقال لي الإمام يتكلم بالوحي في صغر سنه. و«عنه» عن زرارة قبال قلت لأبي جعفر الباقر (ع) قبول الله عز وجل الله عن وجل «لانــذركم به ومن بلغ إنكم لتشهـدون» قال يعني بلوغ الامـام قلت وما

<sup>(</sup>١) انظر هذا في أبواب الرضا والجواد عليهما السلام مما مضى ههُنا . وفي أصول الكافي (٣٨٢/١).

بلوغه قال اربع سنين. و«عنه» باسناده عن الباقر عليه السلام قال إن الله بعث عيسى بن مريم بإقامة شريعة ولـه سنتان وفي خبـر آخـر ومـا يضـركم من صغر سنه قلد قام عيسى بالحجة وهلو ابن ثلاث سنين. سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن داود بن القاسم أبي هاشم قال سمعت أبا الحسن يعنى صاحب العسكر يقول الخلف من بعدي ابنى الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف، قلت ولم جعلني الله فداك قال لانكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه، قلت فكيف نـذكـره قـال قـولـوا الحجمة من آل محمد صلى الله عليه وآله(١). و(عنه) عن محمد بن أحمد بن عيسى عن أحمد بن أبى نجران عن المفضل بن عمر سال سمعت أبا عبد الله (ع) يقبول إياكم والتنبويه باسمه والله ليغيبن إمامكم دهراً من دهركم وليمحض حتى يقال هلك بأي واد سلك، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين ولتكفأن كما تتكفأ السفن في أمواج البحر، فلا ينجو إلا من أخذ عليه ميشاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه، ولترفعن اثنتا عشرة راية مشبهة بعضها بعضاً لا يدري أي من أي قال المفضل فبكيت وقلت وكيف نصنع فنظر إلى شمس داخل الصفة فقال ترى هذه الشمس قلت نعم قسال والله لأمرنها أبين منها(٢). و«عنسه» عن الحسن بن عيسى عن محمد بن علي عن علي بن جعفر (ع) عن موسى (ع) قال إذا فقـد الخامس من ولـد السابـع فالله الله في أديـانكم لا يزيلنكم أحـد عنهـا، لا بند لصاحب هنذا الأمنر من غيبته حتى ينرجنع عنه من كنان يقنول بنه، إنما هو محنة من الله يمتحن بها خلقه قلت يا سيدى من الخامس من ولد السابع قال عقبولكم تصغير عن همذا ولكن أن تعيشوا فسوف تدركونه (٣). و(عنه) عن محمد بن على الصيرفي أبي سمية عن إبراهيم بن هاشم عن فرات بن أحنف، قال قال أمير المؤمنين عليه السلام وقد ذكر القائم من ولده، فقال أما أنه ليغيبن حتى يقول الجاهل مالله في آل

<sup>(</sup>۱، ۲، ۳) (البحارج ۵۱) (ص ۱۵۸، ۱۶۷، ۱۵۰، ۱۱۹).

محمد حاجة(1). و(عنه) عن محمد بن الحسين عن عمر بن يريد عن الحسن بن أبي الربيع الهمداني، عن محمد بن اسحق عن أسيد بن ثعلبة عن أم هاني قالت لقيت أبا جعفر (ع) فسألته عن هذه الآية فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس قال امام يفقيد في سنة ستين ومائتين ثم يبدو كالشهاب الوقاد فإن أدركت زمانه قرت عيناك(١). وعنه عن هرون بن مسلم بن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال في خطبة له اللهم لا بد لأرضك من حجة على خلقك يهديهم إلى دينك ويعلمهم علمك لئلا تبطل حجتك ولا يضل اتباع أوليائك بعد إذ هديتهم ظاهر أو ليس بالمطاع أو مكتماً مترقباً إن غاب عن الناس شخصه في حال هدنة لم يغب عنهم مشوت علمه فالذا به في قلوب المؤمنين مشتة فهم بها عاملون. وعنه يرفعه إلى الأصبغ بن نباتة قال دخلت إلى أمير المؤمنين فوجدته مفكراً ينكث في الأرض قلت ما لى أراك مفكراً يا أمير المؤمنين قال أفكر في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي يملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، يكون له غيبة تضل فيها أقوام ويهتدي فيهما آخرون ثم قبال بعد كبلام طويمل أولئك خيبار هذه الأمة مع إبرار هذه العترة، قلت ثم ماذا يا أمير المؤمنين قال ثم يفعل الله ما يشاء (٢). وعن هارون بن مسلم بن مسعدة باسناده عن العالم (ع) أنه قال قبال رسول الله (ص) إن الله عنز وجبل اختبار من الأيام ينوم الجمعة ومن الليالي ليلة القدر ومن الشهور شهر رمضان، واختارني من الرسل، واختبار مني علياً واختبار من على الحسن والحسين، واختبار منهمها تسعمة تاسعهم قائمهم وهمو ظاهرهم وهو باطنهم. و(عنه) عن أبي الحسن صاحب العسكر (ع) قال لا تعادوا الأيام فتعاديكم، فسألته عن معنى ذلك فقال إ لمه معنيان ظاهر وباطن فالمظاهر السبت لنما والأحد لشيعتنما والاثنين

<sup>(</sup>۱) (البحارج ۵۱) (ص ۱۵۸، ۱۱۷، ۱۵۰، ۱۱۹).

<sup>(</sup>٢ ، ٣) البحار ٥ / ١٣٧ و١١٨ وإعلام الورى ٤٠٠.

لأعدائنا، وتمم الحديث والباطن السبت رسول الله (ص) والأحمد أمير المؤمنين والاثنين الحسن والحسين والشلاثاء على بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد والأربعاء موسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمد بن على وأنا والخميس الحسن ابني والجمعة ابنه وعليه يجتمع هـذه الأمـة، ثم قـرأ بسم الله الـرحمن الـرحيم بقيـة الله خيــر لكم إن كنتم مؤمنين ثم قال نحن بقية الله، وعن عباد بن يعقبوب الاسمدي عن الحسن ابن حماد عن عبد الله بن لهيعة عن حليفة بن اليمان قال سمعت رسول الله (ص) يقول صاحب بني العباس يقتله رجل من ولدي لا يسميه باسمه إلا كافر، وعنه عن على بن الحسن بن فضال عن السريان بن الصلت قال سمعت الرضا (ع) يقول القائم لا يرى جسمه ولا يسمى باسمه(١). و«عنه» قال إذا رفع علمكم من بين اظهركم فتوقعوا الفرج من تحت اقدامكم(7). و«عنه» عن أبى الحسن موسى (3) قال سألته عن قول الله عز وجل (قل ارأيتم إن اصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين (٣)) قال إذا قدمتم إمامكم فلم تروه فما انتم صانعون، وفي حديث آخر فمن يأتيكم به إلا الله عز وجل تعالى، الحميري عن محمد بن عيسى عن سليمان بن داود عن أبي نصر قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول في صاحب هذا الأمر أربع سنن من أربعة أنبياء، سنة من موسى في غيبته وسنة من عيسى في خوف ومراقبته اليهود وقولهم مات ولم يمت وقتل ولم يقتل، وسنة من يوسف في جماله وسخائه، وسنة من محمد (ص) في السيف يظهر به. و«عنه» قال لا يكون ما ترجون حتى يخطب السفياني على أعوادها، فإذا كان ذلك انحدر عليكم قائم آل محمد من قبل الحجاز. و«عنه» عن أبي جعفر (ع) قال لصاحب هذا الأمر بيت يقال له بيت الحمد فيه سراج يزهر منذ يوم ولد إلى أن يقوم بالسيف. و«عنه» عن الحسن بن علي بن مهرزيار عن محمد بن أبي الرعفراني عن أم أبي

<sup>(</sup>١، ٢، ٣،) (أصول الكافي ج ١ ص ٣٣٣ و ٣٤١ و ٣٤٠ و٣٣٥).

محمد (ع) قالت قال لي يوماً تصيبني في سنة الستين حرارة وأخاف منها فجزعت وبكيت فقال لي لا تجزعي لا بـد من وقـوع امـر الله، فلمـا كـان من أيام صفر من تلك اخلها المقيم والمقعد فجعلت تخرج إلى الجبل. وتجسس أخبار العراق حتى ورد عليها الخبر و«عنه» عن محمد بن عيسى عن صالح بن محمد قال قال أبو عبد الله «ع» لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد، ثم قال ومن يطيق خرط القتاد(١١). و«عنه» عن محمد بن عيسى عن الحرث بن مغيرة عن أبي عبد الله «ع» قال القائم إمام ابن الإمام يأخذون منه حلالهم وحرامهم قبل قيامه قلت اصلحك الله إذا فقد الناس الامام عمن يأخذون، قال إذا كان ذلك فاحب من كنت تحب (٢) وانتظر الفرج فما أسرع ما يأتيك. «وعنه» عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال لا بـد من فتنة صماء صيلم تنظهر فيهـا كل بـطانة ووليجـة وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي يبكى عليه أهل السماء وأهل الأرض (٢) ثم قال من بعد كلام طويل كانى بهم شر ما كانوا وقد نودوا ثلاثة أصوات الصوت الأول ازفت الأزفة يا معشر المؤمنين، والصوت الثاني ألا لعنة الله على الظالمين، والثالث بدن يظهر فيري في قرن الشمس يقول إن الله بعث فلاناً فاسمعوا وأطبعوا. «وبهذا» الاسناد عن ابن أبى عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال يكون منا بعد الحسين تسعة تاسعهم قائمهم وهو افضلهم (٤).

«وعنه» عن أمية بن على القيسي عن الهيثم التميمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا توالت ثلاثة أسماء محمد وعلى والحسن كان رابعهم قائمهم (٥)

<sup>(</sup>١) (أصول الكافي ج ١ ص ٣٣٣ و٣٤١ و٣٤٠ و٣٣٥).

 <sup>(</sup>٢) أصول الكافي (٢/١).
(٤) أصول الكافي (١/٣٤).

<sup>(</sup>٣) البحار (٥١/١٥٥). (٥) إعلام الورى ٤٠٣.

وعنه عن أبي السفاتج عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال دخلت على فاطمة بنت رسول الله (ص) ذات يوم، وبين يديها لوح يكاد يغشى ضوؤه الابصار فيه ثلاثة أسماء في ظاهره وثلاثة أسماء في باطنه وثلاثة أسماء في الحد طرفيه وثلاثة أسماء في الطرف الآخر، يرى من ظاهره ما في باطنه ويرى من باطنه ما في خاهره فعددت الأسماء فإذا هي اثنا عشر فقلت من هؤلاء، فقالت هذه أسماء الأوصياء من ولدي أخرهم القائم، قال جابر فرأيت فيها محمداً في ثلاثة مواضع (۱) «وعنه» عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن غزوان عن أبي بصيسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال والسول الله (ص) إن الله عز وجل إختار من الأيام الجمعة ومن الشهور شهر رمضان ومن الليالي ليلة القدر ومن الناس الخبياء الرسل واختار مني عليا واختار من علي الحسن والحسين واختار من الحسين الأوصياء ينفون عن التنزيل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين تاسعهم قائمهم وهو ظاهرهم وهو باطنهم.

«محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تفسير جابر فقال لا تحدث به السفلة فيذيعوه أما تقرأ في كتاب الله عز وجل (فإذا نقر في الناقور(٢)) إن منا من يكون إماماً مستتراً فإذا أراد الله إظهار أمره نكت في قلبه فيظهر حتى يقوم بأمر الله جل ثناؤه.

«وعن علي» بن محمد بن زياد الصيمري عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكري اسأله عن الفرج (فوقع) إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (١/٥٣٢). (٢) أصول الكافي (٣٤٣/١).

«وعن» محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن إبراهيم بن أبي يحيى المزني عن أبي عبد الله «ع» قال جاء يهودي إلى عمر يسأله عن مسائل فأرشده إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:

سل عما بدا لك قال اخبرني بعد نبيكم من الامام العدل، وفي اي جنة هو، ومن يسكن معه في جنته، فقال عليه السلام يا هاروني لمحمد صلى الله عليه وآله إثنا عشر إماماً عدلاً لا يضرهم خذلان من خذلهم ولا يستوحشون خلاف من خالفهم، أرسب في دين الله من الجبال الرواسي ومنزله صلى الله عليه في جنات عدن والذين يسكنون معه هؤلاء الأثنا عشر فأسلم الرجل وقال، أنت أولى بهذا المجلس من هذا أنت الذي ينبغى أن تفوق الآفاق وتعلوه ولا تعلى (١).

«محمد بن» عيسى عن محمد بن فضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر (ع) قال إن الله جل وعلا أرسل محمداً صلى الله عليه وآله إلى الجن والإنس عامة وكان من بعده اثنا عشر وصياً منهم من سبقنا ومنهم من بقي، وكل وصي أجرت سنة الأوصياء الذين بعد محمد صلى الله عليه وآله على سنة أوصياء عيسى عليه السلام إلى ظهور محمد صلى الله عليه وآله وكانوا اثني عشر أولهم شمعون وكان أمير امير المؤمنين عليه السلام على سنة المسيح (٢) «ع».

«حدثني» الحميري عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن علي بن أبي حمزة قال كنت مع أبي بصير ومعنا مولى لابي جعفر فحدثنا أنه سمع أبا جعفر عليه السلام أنه قال منا اثنا عشر محدثاً القائم السابع بعدي، فقام إليه أبو بصير فقال اشهد لسمعت أبا جعفر عليه السلام يذكر هذا منذ أربعين سنة (٣).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (١/٥٣٠).

<sup>(</sup>٢، ٣) (أصول الكافي ٢/١٣٥ و٥٣٤ و٣٣٨). والبحار (١١٨/٥١).

(وعنه) عن عبد الله بن خالد الكوفي عن منذر بن محمد بن قابوس عن نصر بن السندي عن داود بن ثعلبة أبي مالك الجهني عن الحرث بن المغيرة عن الأصبغ بن نباتة، قال أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فوجدته ينكت في الأرض، فقلت يا أمير المؤمنين ما لي أراك مفكراً تنكت في الأرض أرغبة منك فيها، قال لا والله ما رغبت فيها قط ولكنني فكرت في مولود يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي هو المهدي يملأها عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً، يكون له غيبة وفي أمره حيرة يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون، قلت يا مولاي فكم يكون الحيرة والغيبة فقال ستة أيام أو ستة شهور أو ست سنين وذلك إذا فقد الباب بينه وبين شيعتنا تكون الحيرة، فقلت وإن هذا الأمر لكائن فقال نعم كما أنه مخلوق وإني لك يا أصبغ بهذا الأمر أولئك خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة، قال قلت ثم ما يكون بعد ذلك، قال ثم يفعل الله ما يشاء فإن له بدآت وإرادات وغايات ونهايات (۱).

«أبو محمد» الحسن بن عيسى العلوي قال: حدثني أبي عيسى بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال لي يا بني إذا فقد الخامس من ولد السابع من الأئمة «ع» فالله الله في أديانكم فإنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة يغيبها حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به، يا بني إنما هي محنة من الله امتحن الله بها خلقه، لو علم اباؤكم واجدادكم ديناً أصح من هذا الدين لاتبعوه، قال أبو محمد الحسن بن عيسى فقلت يا سيدي من الخامس من ولد السابع، قال يا بني عقولكم تصغر عن هذا واحلامكم تضيق عن حمله (۲) ، ولكن إن تعيشوا تدركوه . «أبو الحسن» صالح بن أبي حماد والحسن بن طريف جميعاً عن بكر بن صالح عن عبد الرحمن بن سالم

<sup>(</sup>١) (أُصول الكافي ٢/١هـ٥ و٣٤٥ و٣٣٨). والبحار (١١٨/٥١).

<sup>(</sup>٢) البحار (١٥٠/٥١).

عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبي عليه السلام لجابر بن عبد الله الأنصاري إن لي إليك حاجمة فمتى يخف عليك ان اخلو بىك واسألىك عنها، قال لـه جابىر في أي وقت احببت فخلا بـه أبي في بعض الأيام، فقال له يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يلد أمي فياطمة بنت رسول الله (ص) وما أخبرتك به فما هو في ذلك اللوح مكتوب فقال جابر أشهد بالله انى دخلت على أمك فاطمة عليها السلام في حيـاة رسول الله (ص) فهنـأتهـا بـولادة الحسين فـرأيت في يـدهــا لـوحــاً اخضر ظننت أنه من زمردة، ورأيت فيه كتاباً أبيض يشبه نور الشمس فقلت لها بأبي وأمي يا بنت رسول الله ما هذا اللوح، فقالت هذا اهداه الله جل جلاله إلى رسول الله (ص) وفيه اسمه واسم ابني الحسن والحسين والأوصياء من ولد الحسين عليهم السلام، فاعطانيه رسول الله (ص) فقرأته وانتسخته، فقال لـه أبو جعفر عليه السلام فهل لـك يا جابر أن تعارضني به، قال نعم فمشى معه حتى انتهى إلى منزله فأخرج إلي صحيفة من رق فيها نسخة ما في اللوح فقال يا جابر انظر في كتابك لاقرأ أنا عليك فنظر في نسخته، وقرأ أبي فما خالف حرفًا حرف، فقال جابر واشهد بالله اني هكذا رأيته في اللوح مكتوباً، وقد اثبتناه في باب علي بن الحسين من هذا الكتاب واستغنى عن إعادته في هذا الباب فإنما . ذكرناه في طريق ثان لروايته (٢). (أبو الحسن) محمد بن جعفر الاسدي قبال حدثني أحمد بن إسراهيم قال دخلت على خديجة بنت محمد بن علي بن الرضا عليه السلام، اخت أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام، في سنة اثنتين وستين ومائتين بالمدينة فكلمتها من وراء حجاب وسألتها عن دينها فسمت لي من تأتم بهم، ثم قالت والخلف الزكي ابن الحسن بن على أخي فقلت لها جعلني الله فـداك معـاينـة أو خبـراً، فقـالت خبــراً عن

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (٢٧/١) حديث اللوح. انظر باب الإمام زين العابدين في الهوامش.

ابن أخى أبى محمد عليه السلام كتب به إلى أمه فقلت لها فاين الولد فقالت مستور، قلت فإلى من تفزع الشيعة قالت إلى الجدة أم أبي محمد فقلت لها اقتداء بمن وصيته إلى إمرأة فقالت لى اقتداء بالحسين ابن على عليه السلام لأنه أوصى إلى أخته زينب بنت على في السظاهر فكان ما يخرج من على بن الحسين في زمانه من علم ينسب إلى زينب بنت على عمت ستراً على على بن الحسين وتقيمة وابقاء عليه ثم قالت إنكم قوم اصحاب أخبار ورجال وثقات أما رويتم أن التاسع من ولد الحسين يقسم ميراثه وهو حي(١) باق. . . ونشأ الصاحب صلى الله عليه على منشأ آبائه عليهم السلام ، وقام بأمر الله جل وعلا في يوم الجمعة لاحدى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول سنة ستين ومئتين سراً إلا عن ثقاته وثقات أبيه ولـه أربع سنين وسبعة أشهر. « وقـد روي « من الأخبار في الغيبة في هذا الكتاب ما فيه كفاية. « وروي » أن أبا الحسن صاحب العسكر احتجب عن كثير من الشيعمة إلا عن عمدد يسيمر من خواصمه ، فلما أفضى الأمر إلى أبى محمد عليه السلام كان يكلم شيعته الخواص وغيسرهم من وراء الستسر ، إلا في الأوقسات الستي يسركب فيهسا إلى دار السلطان وإن ذلك إنما كان منه ومن أبيه قبله مقدمة لغيبة صاحب الزمان لتألف الشيعة ذلـك ولا تنكر الغيبـة وتجري العـادة بالاحتجـاب والاستتار ، وفي تسم عشرة سنمة من الوقت تموفي المعتمد ، وبمويع لأحمم بن الموفق ، وهو المعتضد وذلك في رجب سنة تسبع وسبعين ومئتين ، وفي تسع وعشرين سنة من الوقت توفي المعتضد وبمويع لابنه علي المكتفي في شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومئتين وفي خمس وثلاثين سنة من الوقت توفي المكتفي وبويع لأخيه جعفر المقتدر في سلخ شوال سنة خمس وتسعين ومئتين ، وفي سنة ستين من الموقت قتل جعفر المقتدر لليلة

<sup>(</sup>۱) إعلام الورى (٤٠١).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بقيت من شوال سنة عشرين وثلاثمائة وبويع لأخيه محمد القاهر بالله وفي سنة اثنتين وستين من الوقت خلع القاهر ، ثم سمل ووقعت البيعة للراضي محمد بن المقتدر في جمادي الأول سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة وبويع لأخيه إبراهيم المتقي لعشر خلون من ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، وللصاحب عليه السلام منذ ولد إلى هذا الوقت وهو شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة ست وسبعون سنة وأحد عشر شهرا ونصف شهر ، قام مع أبيه أبي محمد عليهما السلام أربع سنين وثمانية أشهر ، ومنها منفرداً بالإمامة اثنتان وسبعون سنة وشهوراً وقد تركنا بياضاً لمن يأتي بعدنا والسلام . . .



## الفهــرس

| الصفحة      | الموضوع                            |
|-------------|------------------------------------|
| o           | ترجمة المؤلف                       |
| 11          | بيان جنود العقل وجنود الجهل        |
| ١٢          | جند العقل                          |
|             | جند الجهل                          |
| رُدم (ع) ۱۳ | خلق الجن والنسناس وسجود الملائكة ا |
|             | هبوط آدم (ع) من الجنة إلى الأرض .  |
|             | قصة هابيل وقابيل                   |
| 19          | وفاة آدم ووصيته إلى هبة الله       |
| ۲۱          | آلام آدم (ع) عند موته              |
| 71          | قیسام شیت                          |
| ۲۳          | قيام ريسان                         |
| 77          | قيام قينان                         |
| YE          | قيام الحيلث بن قينان               |
| Y£          | قيام غنميشا                        |
| Y£          | قيام إدريس (ع)                     |
| ΥΥ          | قيام برد بن أخنوخ                  |

| 27                 | قیام اخنوخ بن برد (ع)                            |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| ۲۸                 | ی ۱ کی بن برق می<br>قیام متوشلخ بن اخنوخ (ع)     |
| ۲۸                 | قیام أرفخشد بن متوشلخ (ع)                        |
| 79                 | قیام نوح بن أرفخشد (ع)                           |
| 79                 | قيم توج بن ارفعسه رع) وارتداد من طال عليهم الأمد |
| ٣١                 | قصة المخلق الجديد                                |
| ۳۳                 |                                                  |
| ٣٣                 | قیام سام بن نوح (ع)                              |
| ٣٤                 | قیام أرفخشد بن سام (ع)                           |
| ٣٦                 | قصة الخضر (ع) قصة الخضر (ع)                      |
| ۲۷                 | قيام شالخ (ع)                                    |
| '                  | قیام هود بن شالخ (ع)                             |
| ነ ለ<br><b>"</b> ለ  | قیام فالغ بن هود (ع)                             |
| 1 /\<br><b>4</b> 9 | قيام يروغ بن فالغ (ع)                            |
| * 1                | قیام نوشا بن أمین الله (ع)                       |
| 1 7<br>49          | قیام صاروغ بن یروغ (ع)                           |
|                    | قيام تــاجور بن صاروغ (ع)                        |
| ٤٠                 | قيام تارخ أبو إبراهيم الخليل (ع)                 |
| ٤٠                 | نبوة خليل الله إبراهيم (ع)                       |
| 73                 | بعثة إبراهيم (ع)                                 |
| ٤٣                 | اسماعيل وهاجر (ع)                                |
| ٤٧                 | قيام اسماعيل بن إبراهيم (ع)                      |
| ٤٨                 | قيام اسحق بن إبراهيم (ع)                         |
| ٤٩                 | قيام يعقوب بن إسحق (ع)                           |
| ٥١                 | قيام يوسف الصديق (ع)                             |
| ٥٢                 | قيام ببرز بن لاوي (ع)                            |
| ٥٣                 | قيام أحرب بن ببرز بن لاوي (ع)                    |
| ٥٣                 | قیام میتاح بن أحرب (ع)                           |
| ۳٥                 | قیام عاق بن میتاح (ع)                            |

| ٥٣ | قیام خیام بن عاق (ع)                  |
|----|---------------------------------------|
| ٥٤ | قيام مادوم بن خيام (ع)                |
| ٤۵ | قيام شعيب (ع)قانم شعيب (ع)            |
| ٤٥ | ظهور موسى عليه السلام                 |
| ٥٧ | قصة فرج بني إسرائيل بموسى عليه السلام |
| ٥٧ | قصة قتله للرَّجل                      |
| ٥٨ | تكليم الله لموسىٰ (ع)                 |
| ٦. | قصة عصا موسىٰ (ع)                     |
| 77 | قصة هلاك فرعون ً                      |
| 75 | قصة التيه والسامري وعبادة العجل       |
| 70 | قصة موسى والخضر عليهما السلام         |
| ٦٧ | يوشع بن نون (ع) وقصة بلعم بن بامورا : |
| 79 | قيام فينحاس (ع)                       |
| 79 | قیام بشیر بن فینحاس (ع)               |
| 79 | قیام جبرئیل بن بشیر (ع)               |
| ٧٠ | قیام ابلث بن جبرئیل (ع)               |
| ٧٠ | قيام أحمر بن ابلث (ع)                 |
| ۷٠ | قيام محتان بن أحمر (ع)                |
| ٧٠ | قیام عوق بن محتان (ع)                 |
| ۷۱ | قيام طالوت (ع) وقتل جالوت :           |
| ٧٣ | قيام النبي داوود (ع)                  |
| ٧٦ | قيام النبي سليمان (ع)                 |
| ٧٦ | قصة سليمان (ع) مع يلقيس وآصف          |
| ۸٠ | قيام آصف بن برِخيا (ع)                |
| ۸* | قیام صفورا بن آصف (ع)                 |
| ۸۱ | قیام مبنه بن صفورا (ع)                |
| ۸۱ | قیام هندوا بن مبنه (ع)                |
| ۸۱ | قیام اسفر بن هندوا                    |

| ۸۲  | قیام رامن بن أسفر (ع)             |
|-----|-----------------------------------|
| ۸۲  | قيام إسحٰق بن رامن (ع)            |
| ۸۲  | قيام أيم بن إسخق (ع)              |
| ۸۲  | قیام زکریا بن أیم (ع)             |
| ۸۳  | قيام اليسابغ (ع) قيام اليسابغ (ع) |
| ۸۳  | قيام روبيل بن اليسابغ (ع)         |
| ٨٤  | ظهور المسيح عيسى بن مريم (ع)      |
| ۹٠  | قيام شمعون (ع)قيام شمعون (ع)      |
| ۹٠  | قیام یحیـیٰ بن زکریا (ع)          |
| ٩٢  | قیام منذر بن شمعون (ع)            |
| 94  | قيام النبي دانيال (ع)             |
| 94  | قيام مكيَّخال ابن دانيال (ع)      |
| ٩ ٤ | قیام انشوا بن مکیخا (ع)           |
| ٩٤  | قیام رشیخا ابن انشوا (ع)          |
| 90  | قیام نسطورس بن رشیخا (ع)          |
| 90  | قیام مرعید بن نسطورس (ع)          |
| 90  | قيام بحيرا (ع)                    |
| 97  | قيام منذر بن شمعون (ع)            |
| 47  | سلمة بن منذر (ع)                  |
| 47  | قیام برزه بن سلمة (ع)             |
| 97  | قیام اُبیْ بن برزه (ع)            |
| 97  | قيام دوس بن أبي (ع)               |
| 47  | قيام أسيد بن دوس (ع)              |
| 97  | قيام هوف (ع)                      |
| 4٧  | قیام یحیییٰ بن هود (ع)            |
| • • | () 3 3.0 4 (                      |

## مولد سيدنا محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلَّم

| 99  | خلق نور محمد (ص) وتنقله في أصلب الطاهرين وأرحام المطهرات<br> |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ١   | انتقال النبي محمد (ص) في الأصلاب الطاهرة                     |
| 1.1 | انوش عليه السلام                                             |
| 1.1 | فينال عليه السلام                                            |
| 1.7 | إدريس عليه السلام                                            |
| 1.4 | نوح عليه السلام                                              |
| 1.7 | هود عليه السلام                                              |
| ۳۰۱ | فالغ وشالخ وأرغو وسروع وناحور وتارخ عليهم السلام             |
| ۱۰۳ | إبراهيم عليه السلام                                          |
| ۱۰٤ | اسماعيل عليه السلام                                          |
| ۱۰٤ | قيدار عليه السلام                                            |
| 1.0 | حمل عليه السلام                                              |
| ۱۰۷ | نبت عليه السلام                                              |
| ۱۰۸ | عدنان عليه السلام                                            |
| ۱۰۸ | معد عليه السلام                                              |
| ۱۰۸ | نزار عليه السلام                                             |
| ۱۰۸ | مضر عليه السلاممضر عليه السلام                               |
| 1.9 | الياس عليه السلام                                            |
| 1.4 | مدركة وخزيمة عليهما السلام                                   |
| 1.9 | النضر عليه السلام                                            |
| ١١٠ | أحوال هاشم جد النبي محمد (ص)                                 |
| 117 | أحوال عبدالمطلب جُد النبي (ص)                                |
| ۱۱۳ | حكاية عبدالمطلب وأُبرهة والفيل                               |
| 117 | أحوال عبدالله بن عبدالمطلب والد النبي (ص)                    |
| ۱۱۸ | مولد النبي محمد (ص)                                          |
| 178 | نشأة النبيّ الأولعٰ ِ                                        |
|     |                                                              |

| 140 | ابتداء دعوة النبي (ص)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 | خطبة النبي (ص) في دعوة عشيرته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 179 | معراج النبي (ص)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۱ | هجرة الرسول (ص) من مكة إلى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 141 | نزول الوحي بكتاب فيه وصية النبي (ص) لعلي (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 140 | خطبة أمير المؤمنين عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 131 | قصص مولد أمير المؤمنين (ع) وخاتم الوصيين (ص)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 188 | كفالة أبي طالب عن النبي (ص)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٤٧ | أخبار الخبر بشمائل النبي (ص) وصفته :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. | رؤيا فاطمة بنت أسد : أسد :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 107 | تربية النبي (ص) لعلي منذ مولده واختصاص الأمير (ع) بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 104 | قصة السقيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100 | عهد عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٥٦ | الشوريٰ أَنْ الله الله الله المستعدد الشوري المستعدد المس |
| 107 | عثمان بن عفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 104 | مبايعة أمير المؤمنين (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101 | حرب الجمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 109 | حرب صفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 109 | حرب الخوارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠٢/ | بعض ما روي عنه أو فيه (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17. | معجزة إحياء الموتني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 171 | بعض معجزات الأمير (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 771 | كلامه مع الثعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177 | ردًّ الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 771 | منطق الطيرمنطق الطير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | وصية الأمير (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | خطبة الحسن (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | إمامة الحسن (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۱۷۳         | إمامة الحسين (ع)                         |
|-------------|------------------------------------------|
|             | 7 1.                                     |
| 178         | فطرسيةفطرسية                             |
| 140         | نصة كربلاء                               |
| 144         | امامة زين العابدين (ع)                   |
| 149         | حديث جابر واللوح                         |
| ۱۸۲         | عبدالملك بن مروان والحجاج بن يوسف        |
| ۱۸۳         | التحاكم إلى الحجر الأسود                 |
| ۱۸۷         | إمامة الباقر (ع)                         |
| 194         | إمامة الصادق (ع)                         |
| 1.7         | إمامة الكاظم (ع)                         |
| 111         | هرون الرشيد                              |
| 717         | إمامة الرضا (ع)                          |
| 377         | فی خواسانفی                              |
| ۲۳۰         | -<br>إمامة الجواد (ع)                    |
| 240         | مناظرته عليه السلام ووفد العلماء والشيعة |
| 747         | حديث يحيى بن أكثم                        |
| 757         | إمامة الهادي عليه السلام                 |
| <b>70</b> V | إمامة العسكري عليه السلام                |
| <b>YV</b> 1 | صاحب الزمان عليه السلام                  |

## صدر حديثا

| أدعية وأعمال شهر رمضان / كبير                                 |
|---------------------------------------------------------------|
| الإنسان في عوالمه الثلاثة السيد مهدي القزويني                 |
| أمنية الموقن في حديث نية المؤمنالمنية الموقن في حديث القزويني |
| البداء عند الشيعة الامامية الشيخ جعفر السبحاني                |
| تاريخ الكوفة                                                  |
| جنة المأوى الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ·                 |
| دروس في علم الأصول ١ - ٢ السيد محمد باقر الصدر                |
| رسائل الشريف المرتضى ١ ـ ٣ ـ ١ الشريف المرتضى                 |
| رجال النجاشي ١ ـ ٢ ـ                                          |
| سحر بابل وسجع البلابل السيد جعفر الحلي                        |
| سلسلة أضواء إسلامية صدر منها ١٤ حلقة عدة مؤلفين               |
| القضاء والقدر في العلم والفلسفة الشيخ جعفر السبحاني           |
| قواعد الفقيه الشيخ محمد تقي الفقيه                            |
| كشف الريبة عن أحكام الغيبة الشهيد الثاني                      |
| مالك الأشتر السيد عباس الموسوي                                |
| مفاهيم القرآن الجزء الخامسمالتيخ جعفر السبحاني                |
| حياة الامام زين العابدين ١ ـ ٢ الشيخ باقر شريف القرشي         |
| حياة الإمام الهادي الشيخ باقر شريف القرشي                     |
| حياة الإمام العسكري الشيخ باقر شريف القرشي                    |
| نظام الاسرة في الاسلام الشيخ باقر شريف القرشي                 |
| العباسالشيخ باقر شريف القرشي                                  |
|                                                               |



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version).